المريخ المالية المالية



cl Uname

Ch10:

أَحْمَد زَكِي محمَّد زكي **مَجْمُوعَتُ قَصَاتُدِي** 

.

كيان كورب للنشر والتوزّيع دار ليلَّ

© جميع الحقوق محفوظة، وأي اقتباس أو تقليد أو إعادة طبع - دون موافقة كتابية -يعرض صاحبه للمساءلة القانونية

> الكناب: **مجموعة قصائدي**

مجموعه فصائدي المؤلف:

أحمد زكي محمد زكي

\* \* \*

الإشراف العام: محمد سأمى

\* \* \*

المهندسين-12 شارع أحمد عرابي ـ الدور 3 ـ مكتب 8 هاتف: 23885295 (012) (022) البريد الإليكتروني:mailabacomi الموقع الرسمي:www.darlilaccom

# أَحْمَد زَكِي محمَّد زكي

مَجْمُوعَةُ قَصَائدِي



÷

•

7

قَصَائدُ ال**صِّبَ**ا

## أشواق

يَسْأَلُنِي لَيْلُ الْوِحْدَةِ عَنْكُ أَسْرِقُ نَجْمًا أُهْرِيهِ إِلَيْكُ أَتَحَدَّثُ فِي أَحْلَامِي عَنْكُ وَأَرَاكِ مَعِي لَوْ كُنْتِ مَعِي!

كُنًّا نَتَحدَّثُ طُوْلَ الْوَقْتِ كُنًّا نَتَقَاسمُ بَرْدَ اللَّيْلْ لَوْ كُنْتِ بِبَيْتِي هَذَا الْفَصْلْ مَا حَلَّ شِتَاءٌ فِي أَرْضِي مَا مَاتَ السَّوْسَنُ فِي زَوْضِي لَوْ كُنْتِ مَعَي!

لَوْ كُنْتِ بِقُرْبِي كَالْأُمْسِ
كُنْتُ أُخَبِّنُكِ بِهِذَا الْقَلْبِ
كُنْتُ أُعَلِّمُكِ لُغَاتِ الْحُبِّ
كُنَّ الْكَلِمَاتِ وَكُلَّ الْهَمْسِ
لَوْ كُنْتِ مَعِي!

### فقدتُ حبك

وَفَجْأَةً فَقَدْتُ حُبَّكِ الْأَخِيرُ أَضَعْتُ وَجْهَكِ الصَّغِيرُ رَمَيْتُ مَا مَضَى مِنَ السَّنِينْ وسِرْتُ شَاحِبَ الْجَبِينْ مُهَشَّمًا كَفَارِسِ الزُّجَاجْ لاَ وَرْدَ، لاَ شُمُوعَ، وَالسَّرَاجْ لاَ زَيْتَ فِيهِ، لاَ دُمُوعَ فِي الْعُيُونْ لاَ زِكْرَيَاتِ، لاَ طُيُورَ فِي الْفَضَاءُ لاَ زِكْرَيَاتِ، لاَ طُيُورَ فِي الْفَضَاءُ لاَ أَصْدِقَاءَ يَسْأَلُونَ، وَالشِّتَاءُ مُمَدِّدٌ سَاقَيْهِ فِي سُكُونْ.

# سَاعَة رحلتَ

هَا أَنْتَ تَرْحَلُ مُسْرِعَا وَتَصُكُّ بَابَ الدَّارِ خَلْفَكَ فِي جَفَاءُ أَوْ لَيْسَ عُمْرًا ضَائعًا أَقْضِيهِ فِي بَيْتِي وَيَنْهَشُنِي الْبُكَاءُ؟!

هَا أَنْتَ تَرْحَلُ لَا تَرَانِي لَا أَزَاكُ وَتَحُنَّ فِي طُرُقَاتِكَ الْحَيْرَى خُطَاكُ حَتَّى تَغِيبَ، وَفِي الْمَدَى يَفْنَى صَدَاكْ

> فَأَكُفُّ دَمْعِي، ثُمَّ أَحْنِي هَامَتِي وَأَعُودُ فِي خَوْفِ، وَأَدْخُلُ غُرْفَتِي وَأَرُدُّ نَافِذَتِي، وَأُطْفِئُ شَمْعَتِي،

حسرة من الْماضي

> كُنْتُ أُحِبُّ وَقَالَتْ لِي: "شُكْرًا شُكْرًا يَا بَطَلِي "فِي الْعَالَمِ أَلْفُ مِثْلِي

"فَاعْشَقْ غَيْرِي.." وَأَنَا كُنْتُ أُحِبُ الْمَرْأَة

وَأَتَتْ أُخْرَى وَاحْتَضَنَتْنِي مَنَحَتْنِي حُبًّا، مَنَحَتْنِي بَيْتًا، أَطْفَالًا، وَرَعَتْنِي لَكِئِّي لَمْ أَنْسَ الْمَوْأَة

صَارَتْ فِي أَيَّامِي حَسْرَة بَاتَتْ تَحْتَ وِسَادِي جَمْرَة اخْتَبَأْتْ أَعْوَامًا عَشْرَة تَحْفُرُ فِي أَعْمَاقِي الْمُرَّة

تَنْمُو تَنْمُو مِلْءَ حَيَاتِي تَصْرُخُ تَلْهُو دَاخِلَ ذَاتِي تُطْفِئُ شِمْسَ الْيَوْمِ الْأَتِي كُمْ تُبْكِينِي تِلْكَ الْمَرْأَة

كُمْ تُبْكِينِي يَا وَيْلِي!

لِمَاذًا التَّقَى الْغُرَبَاء؟!

### حَمَامَة

حَمَامَةٌ تَطِيرُ فِيَ سَمَاءَ وِحْدَتِي ﴿ أُحِبُّهَا كَدُمْيَتِي، كَطِفْلَتِي مَا بَيْنَ عَيْنَيَّ ابْتَنَيْتُ عُشَّهَا ﴿ وَحِينَمَا أَرَدْتُ أَنْ أَقُصَّ رِيشَهَا تَمَرَّدَتْ وَأَحْرَقَتْ فِرَاشَهَا

صَاحَتْ وَسَافَرَتْ مَعَ الرِّيَاحِ وَحِينَهَا وَدَدْتُ لَوْ تَفِيضُ بِالْجِرَاحِ يَطَالُهَا الْحَرِيقُ رِيشَةً فَرِيشَةً تَمُوتُ أَوْ تَعُود!

> وَلَمْ تَمُتْ وَلَمْ تَعُدْ مَضَى الرَّبِيعُ وَالشَّتَاءْ وَالْعُمْرُ فِي سَحَابةٍ مِنَ الْبُكَاءْ وَحِينَمَا نَسَيْتُ أَمْرَهَا أَتَتْ مِنَ السَّمَاءْ

مُنْذُ سِنِينِ قَالَتْ لِي: "فِي الْعَالَمِ أَلْفٌ مِثْلِي "فاعشقْ غيري.." وَأَنَا كُنْتُ أُحِبُّ الْمَرْأَة!

### وُدُاع

أَضَأَنَا الشُّمُوعَ بِقَلْبٍ كَلِيلِ
رَقَصْنًا عَلَى نَغَمَةٍ لِلرَّحِيلِ
عَلَى أُغْنِيَاتٍ وَدَاعٍ ذَلِيلٍ
كَنْيبٍ كَبَاقَةٍ وَرْدٍ قَتِيلِ
تَنُوحُ: الْوَدَاعَ الْوَدَاعَ!
فَيَسْقُطُ فِي النَّارِ كُلُّ قِنَاعْ
صَنَعْنَاهُ مِنْ وَهُمِنَا فِي حَدَرْ
مَسَاءَ التَقَيْنَا
عَلَى حَافَةِ الْعَالَمِ الْمُحْتَضَرْ
غَلَى حَافَةِ الْعَالَمِ الْمُحْتَضَرْ
نُصَدِّقُ هَذَا الْهَذَرْ
وَنَسْقُطُ فِي الْفَحِّ كَالْبُسَطَاء؟!
لَمَاذَا التَقَيْنَا،

وَقَبَّلُتْ فَمِي كَطَائفٍ يَعُودْ لَكَنَّنِي جَلَسَتُ فِي بُرُودْ كَشَجَرةٍ تَحَجَّرَتْ عُودِي إلَى الْفَضَاءْ عُودِي إلَى الْعَرَاءِ يَا صَغِيرَتِي لَا دِفْءَ، هَهُنَا، وَلَا غِذَاءْ.

# طفلة النبحر

الْبُحْرُ لَمْلَمَ الْمَحَارَ فِي ضَجَر وَقَبَّلَ الرِّمَالَ، ثُمَّ أَزْمَعَ السَّفَر نَسَى وُجُودَهَا وَخَوْفَهَا رَمَى بِهَا لِنَاحِيَة مَجْهُولَةَ الْمَصِيرِ بَاكِيَة ضَعِيفَةً وَعَارِيَة

وَجَدْتُهَا عَلَى الرِّمَالِ تَسْتَجِيرْ بَنَيْتُ قَلْعَةً لِجِسْمِهَا الصَّغِيرْ

كَيْ تَحْتَمِي. عَلَّمْتُهَا الْكَثِيرْ وَعَلَّمَتْنِي الْحُبَّ قَبَّلَتْنِي فِي فَمِي

غَفَوْتُ فِي فِرَاشِهَا بَقِيَّةَ الْمَسَاءُ وَأَقْبَلَ الضِّيَاءُ أَفَقَتُ مَا وَجَدْتُهَا، وَكَانَتِ السَّمَاءُ تَنُوحُ وَالرِّيَاحُ فِي الْعَرَاءْ...

سنينُ الحب

تَركَتُهَا تُرَاقُ فِي الْمُسَاءِ وَالنَّهَار تَغِيضُ فِي رِمَالِ الْإِنْتِظَار جَعَلْتِ كُلَّ هَذهِ السِّنِينْ سِنِينَ حُبْ. بينينَ حُبْ حُلْمُ عُمْرِي فِي السِّنِينِ الْمُطْفَأَة أنَّنَا نَجْلِسُ عِنْدَ الْمِدْفَأَة

تَلُوذُ بِالْفِرَارِ تَرَكْتُ أَيَّامِي تَهِيمُ أَيْنَمَا تَشَاءُ كُنْتُ أَرْقُبُ الْمَدَى يَجُولُ فِيهِ نَاظِرَىَّ فِي اشْتِهَاءْ لَعَلَّ زَوْرَقًا يُرَى غَدَا لَعَلَّ طَائِرًا يَلُوحُ فِي الْفَضَاء يَحُطُّ فَوْقَ رَبْوَةٍ يُعِيرُنِي جَنَاحْ وَحِينَمَا أَتَيْتِ كَالصَّبَاحْ فَتَحْتِ قَبْوَ وحْدَتِي عَلَى السَّمَاء مَلَأْتِهِ شَدَى أَقَاحُ وَعِطْرَ يَاسَمِينْ أَضَأْتِ عُمْرِيَ الْحَزِينْ باللَهَبُ

كُونِي

### الوَرْدة

وَسَاقُونِي بَعِيدًا عَنْكِ
عَنْ وَطَنِي وَعْنْ أَهْلِي
وَكَانَ فِرَاقُنَا مُرَّا
كَطَعْمِ الْمَوْتِ بِاللَّيْلِ
وَلَكِنِّي حَمَلْتُكِ كَالْجُنِينِ
وَسِرْتُ فِي عَجَلِ
وَسِرْتُ فِي عَجَلِ
بَعْيدًا عَنْكِ كَيْ أَلْقَاكْ!

وَسَاقُونِي بَعِيدًا عَنْكِ، أَعْطُونِي لِبَاسَ الْحَرْبِ، أَسْلِحَةً حَدِيدِيَّة وَزُجَّ بِقَلْبِيَ الْمُلْتَاعِ فِي حُفْرٍ قِتَاليَّة لِكَيْ أَنْسَىَ، وَلَنْ أَنْسَاكْ

> وَصَارَتْ قَبْضَتِي سَوْدَاءُ يَدِي بَاتَتْ مُلَطَّخَةً وَجِلْدِي صَارَ مَصْبُوغًا بِلُوْن الشَّمْس وَالصَّحْرَاءُ وَوَجْهَكِ كُنْتُ أَسْقِيهِ

أمَّ طِفْلِي تَنْتَظِرِينَ تُصَلِّينَ لِأَجْلِي لًا تَقُولِي إِنَّنَا لَنْ نَتَزَوَّجَ إِنَّنَا شِخْنَا، وَسِنُّ الْيَأْسِ أَدْرَكَنَا، وَبَرْدُ اللَّيْلِ أَهْلَكَنَا، وَإِنَّ الْوَقْتَ فَاتْ حُلْمَ عُمْرِي طِفْلِيَ الْأَوْحَدَ وَصَحَا اللَّيْلُ عَلَىٰ قُبْحِ الظُّهيرَة فِالْحِكَايَةُ سَوْفَ تُنْسَى كِحَكَايَاتٍ كَثِيرة حُلمُ عُمْري لَا تَخْنُقِيه مِدْفَأَتِي لَا تُطْفِئيهَا بَيْتِي لَا تُحْرِقِيه!

لِتَنْبُتَ وَرْدَةٌ فِيهِ أُعَانِقُهَا وَإِرْعَاك

وَلَا أَنْسَاكِ يَا وَرْدَة سِنِينَ النَّارِ وَالْوِحْدَة عَلَى صَدْرِي رَسَمْتُ خُطَاكِ بِالذَّهَبِ لِيَضْرِبَ جِذْرُكِ الظَّمْآنُ فِي صُلْبِي وَشَوْكُكِ عَاشَ فِي قَلْبِي يُذَكِّرُنِي: رُحِيقُكِ فِي دَمِي يَحْيَا وَعِطْرُكِ ضَاعَ فِي يَأْسِي فَصَارَ لِعَالَمِي مَعْنَى.

العصفور

أَتَّى وَحَطَّ فِي غُرُّورِ وَنَقَّرَ الْغِلَالَ كَالطُّيُّورِ مُغَامِرًا كَعَاشِق جَسُّور

مَنَحْتُهُ يَدِي لِيَحْتَمِي وَقُبْلَتِي، مَنَحْتُهُ فَمِي فَضَمَّنِي وَغَاصَ فِي دَمِي!

دَمِي دَمِي وَجُرْحِيَ الْكَبِيرِ كَوَرْدَةٍ تَفَتَّحَتْ فِي مَوسِمِ الزُّهُوْرِ لِطَائرٍ، لعَاشِقٍ جَسُورِ.

## تحيَّة حلم

أَعْشَقُ الْأَحْلَامَ بُشْرَى
بِيدَايَاتٍ جَدِيدَةْ
وَاكْتِشَافِ مَمَالِكِ الْوَهْمِ
الْبَعِيدَةْ
أَعْشَقُ الْأَحْلَامَ ضَوْءًا
عَادَ مِنْ شَمْسِ الطَّفُولَةْ
وَعَدَنِي أَنْ نَقْهَرَ الْمَوْتَ
وَعَدَنِي أَنْ نَقَهْرَ الْمَوْتَ
وَعَدَنِي أَنْ نَقْهَرَ الْمَوْتَ

# مُجْدُكَ الْغَائمُ

لَمْ يَرْسُمْهُ زَيْفُ وَادِّعَاءُ مَجْدُكَ الْبَاسِمُ أَشْجَارٌ، طُيُورٌ فِي السَّمَاءُ مَجْدُكَ الْيَائِسُ صُلْبَانٌ، فَنَاءْ فَنَاءْ مَجْدُكَ الدَّائمُ اللَّائِسُ اللَّائمُ

أَيُّهَا الزَّائرُ أَفْثَيْتُ حَيَاتِي أَلْقَى اللَّغَةَ مَارِدًا يَتَحَدَّانِي فَسُؤالُ كَسَرَ شَيْئًا دَاخِلِي

أَعْشَقُ الأَحْلَامَ ضَاحِكَةً وَغَارِقَةً بِأَنْهَارِ الْبُكَاءِ أَيَّهَا الزَّائر لَا تَبْكِ وَدَعْنِي أُوقِدُ الدَّمْعَ نُجُومًا مِنْ ضِيَاءِ عُدْ لِطَلْعَتِكَ الرَّقِيقَةُ عُدْ لِبَسْمَتِكَ الصَّدِيقَةْ أَنْتَ أَوْفَى مِنْ حَبِيبَاتِي وَأَنْقَى مَا فِي الْحَقِيقَةْ أَنْتَ أَفْرَاحِي وَأَتْرَاحِي وَآمَالِي الْعَتِيقَةُ فَأَجِبْنِي: هَلْ نَضَوْنَا حُلَلَ الْمَجْدِ التَّقِيلَة؟ هَلْ عَبَرْنَا طُرُقَ الْمَوْتِ الْوَبِيلَة؟ "مَا بِوُسْعِي أَنْ أَقُولَهُ:

نَحْنُ بَلَدُ الْأُمْنِيَاتِ الْمُسْتَحِيلَة!"

صَلَبُونِي وَهَرَبْتُ لِحُبِّي فَوَجَدْتُكِ مِقْصَلَةً كُبْرَى أَحْزَانُكِ سَخَرَتْ مِنْ حُزْنِي وَدُمُوعُكِ أَغْرَقَتْ الْبَحْرَا وَحَيَاتِي سَعْيُ لَا يُجْدِي وَدُمُوعٌ لَمْ تَجِدْ الْمَجْرَى حَاوَلْتُ أَعِيشُ مَعَ الْآتِي فَازْدَدْتُ عِنَاقًا لِلذِّكْرَى وَأَرَدْتُ الْحُبُّ بِكَلِمَاتِي فَكَتَبْتُ هِجَاءً مُسْتَعِرَا ضُمِّينِي وَابْكِي مِنْ فَوْقِي نَافُورَةَ آلَام عَبْرَى وَدَعِينِي أُلْقِي مَرْسَاتِي فِشِرَاعِي قَدْ عَافَ الْبَحْرا ضُمِّينِي لَا تَخْشِي لَوْمًا فَالْعَالَمُ يَصْطَنِعُ الطُّهْرَا مَنْ عَاشَ مُحِبًّا فِي الْأُولَى يُبْعَثْ كَشَهيدٍ فِي الْأُخْرَى.

وَجَوَابٌ سَخَرَ مِنِّي وَرَمَانِي أَيَّهَا الضَّيْفُ أَجِبْ قَبْلَ فَوَاتِ الْأُوَانِ: هَلْ عَبَرِنَا طُرُقَ الْمُوْتَ الْوَبِيلَة؟ هلْ عبَرِنا طُرُقَ الْموتِ الْوَبِيلَة؟؟ هلْ عبَرِنا طُرُقَ الْموتِ الْوَبِيلَة؟؟؟ هلْ عبَرِنا طُرُقَ الْموتِ الْوَبِيلَة؟؟؟

#### انسيني

انسِينِي الآنَ وَدَّا الْأَمْرَا سَأُحِبُّكِ أَوْقَاتًا أُخْرَى أَحْبَبْتُ كَثِيرًا فِي عُمْرِي وَأَرَانِي ضَيَّعْتُ الْعُمْرَا خَلِينًا مِنْ وَهْمِ الْمَاضِي فَالْحَاضِرُ يَعْتَصِرُ الْبَشَرَا وَدِمَانِي أَعْلَى مِنْ دَمْعِي وَلِمَانِي أَعْلَى مِنْ دَمْعِي وَالرَّاحَةُ أَثْمَنُ مَا يُشْرَى صَرَخَاتِي تَرْجَمَةُ عَدَّابِي لَا تَحْمِلُ أَنْبَاءً أُخْرَى سَامِحِينِي، عَانِقِينِي وَامْسَحِي الْأَحْزَانَ عَنِّي وَاتْرِكِينِي عِنْدَ بَابِكِ أَسْهَرُ اللَّيْلَ أُغَنِّي أَنْتِ حُبِّي لَوْ فَقَدْتُكِ كُلُّ شَيْءٍ ضَاعَ مِنِّي.

## نِسيان

هَكَذَا بِغَيْرِ شِجَارٌ سَوْفَ يُلْقَى عَلَيَّ السِّتَارْ تُمَّ أَمْضِي بِلَا اسْتِفْسَارْ أَوْ سُؤَال عَنْ صِحَتِي وَمَصِيرِي أَوْ مَرَاعَاةٍ لِحَوْفِي وَشُعُورِي

سَوْفَ أَمْضِي غَدًا فِي الظَّهِيرَةْ فِي سُكُون فَتَاةٍ صَغِيرَةْ

## إلى أمِّي

أَيُّ سِرٍّ تَعْلَمِينْ عَنْ فَتَاكِ الضَّائعِ الْأَحْلَامِ؟ مَنْ عَلَّمَكِ حُبَّه؟ كَيْفَ تَنْسَابِينَ يَنْبُوعَ مَحَبَّة وَتَفِيضِينَ تَرَانِيمَ عَذْبَة؟ أَيُّ كَنْزِ تَكْتُمِينْ فِي تَنَايَا الْقَلْبِ كَالسَّنْبُلةِ تُنْبِتُ أَلْفَ حَبَّة؟

> أَيُّ حُبِّ ذَاكَ كَنْزُ عَلَّمِينِي سِرَّهُ سَاعِدِينِي أَفْهَمُ اللَّغْزَ وَأَجْلُو سِحْرَهُ كُلُّ حُبِّ بَعْدَ هَذَا عِشْتُ أَصْلَى نَارَهُ صِرْتُ أَبْكِي فِي سُكُونِي وَأُنَاجِي عِطْرَهُ

سَوْفَ أَبْقَى سَاكِنَا وَسَجِيئًا هُنَا بِلَا أَصْدِقَاءْ سَوْفَ أَنْسَى مَنْ أَنَا وَأْحْيَا تَحْتَ شَمْس سَوْدَاءْ.

# في الصَّحراء

أَلْهَا مَعْنَى، أَمْ مُعْضِلَةٌ الْمُجَرَّاتُ الْآفِلَةْ وَالصَّحَارِي الْقَاحِلَةْ رِحْلَتُنا الْفَاشِلَةْ أَلَّهَا مَعْنَى سِوَى الْمَوْتِ وَالْهَوَانُ وَالْعَذَابُ فِي صَمْتِ؟

> أَلَهُ مَعْنَى أَمْ لَيْسَ لَهُ زَرْعُ وَرْدَةٍ أَوْ سُنْبُلُةٌ كَيْ تَصِيرَ غُصُونًا دَابِلَةٌ

وَيُشَارُ إليًا وَيُبْكِى عَليًا تُمَّ أُنْسَى غَدًا فِي الظَّهِيرَةْ

وَغَدًا حِينَمَا يَعْطَشُونْ سَوْفَ يَنْسُونَ أَنِّي صَدِيقٌ حَنُونْ فَيَلُفُونَنَي بِمُلَاءَةْ وَيَسُدُّونَ فَمِي وَيَمُصُّونَ دَمِي هَكَذَا هَكَذَا فِي بَرَاءَةْ

> سَوْفَ يَنْسُونَ عَيْنَيًا سَوْفَ يَنْسُونَ كَفَيًّا هِيَ، حَتَّى، سَوْفَ تَنْسَى شَفَتَيًّا

ثُمَّ تَتَوَارَى الْأَسْئَلَةُ
بِفَنَائِي،
يانْتِصَارِ الْعَدَمِ
يرُضُوخِي
لِهَذَا الصَّنَمِ
يسُقُوطِي،
وَمَصْرَع يَوْمِي؟

أَلَهُ مَعْنَى، أَمْ لَيْسَ لَهُ
كُلُّ هَذَا الْحُبِّ أَوْ الْالْدِفَاعْ
كُلُّ هَذَا الْوَهَجِ، هَذَا الصَّرَاعْ
كُلُّ مَقَاتِ قَلْبِي الشُّجَاعْ
سُتُبَاعُ غَدًا، وَتُضَاعْ
شُمْنِي الْقَافِلَةْ
ثُمَّ تَمْضِي الْقَافِلَةْ
وَأَنَا بَعْدَ التَّقَلْسُفِ وَالْأَسْئِلَةُ
جُتَّةً تَحْتَ الرِّمَالِ الْقَاتِلَةُ ؟

يَوْم

كُنْتُ وَحْدِي كَانَتِ السَّاعَاتُ إِيقَاعًا يَمُوتُ

الْخَوَاءُ الْمُرُّ يَنْهَشُ جَسَدِي وَالسُّكُوتُ حَقْلُ أَلْغَامْ غُلَامْ يَنْتَهِي مِنْ شَقِّ لَحْدِي

كُنْتُ وَحْدِي غُرْفَةُ الْمَكْتَبِ مَقْبَرَةٌ نَظِيفَةْ صَمْتُها يُفْزِعُ أَحْلَامِي السَّخِيفَةْ بَابُهَا، شُبَاكُهَا شَبَحَان سَرَقَا الشَّمْسَ مِئِي حَارِسَان، صَحْرَتَان، قَبْضَتَا الشَّيْطَان دَقَّ الْبَابَ كَيْ يَسْأَلَ عَنِّي

> انْتَهَى الْيُومُ وَمَاتَتْ كُلُّ أَزْهَارِي الرَّهِيفَةْ وَصَحَا اللَّيْلُ وَأَهْدَانِي هَدَايَاهُ الْمُخِيفَةْ

شَارَفْتُهُ، لَمَسْتُهُ بِرَاحَتَيَّ، فَاشْتَعَلْتُ.

#### الليلة

شَيْءٌ مَأْلُوفٌ يَدْعُونِي أَنْ أَبْكِيَ مِنْ غَيْرٍ دُمُوعْ يَسْرِقُنِي مِنْ دِفَءِ فِرَاشِي وَيَقُودُ خُطَايَ إِلَى الْيَنْبُوعْ

يَنْبُوعٌ يَتَقَاطَرُ حُزْنًا وَيُنَادِي: هَلْ لَكَ أَنْ تَشْرَبْ؟ وَعَنَاكِبُ شَتَّى وَبُيُوتٌ مِنْ خَيْطٍ فِي قَلْبٍ مُجْدِبْ

> وَالْحُبُّ خَيَالُ مَجْهُولْ يَتَخَبَّطُ لِيلًا كَالْمَخْبُولْ

اللَّيْلَةُ تَمْلَأُنِي حُزْنَا وَيَصِيرُ الْكَوْنُ بِلَا مَعْنَى رَحَلَ النُّورُ وَلَكِنْ مَا أَتَى الْحُبُّ إِلَيًّا كُلُّ أَطْفَاليَ مَاتُوا فِي الْأَعَاصِيرِ سَوِيًا وَصَحا الْمَاضِي وَأَلْقَى نَارَهُ بَيْن يَدَيًّا.

## وَمْضَة

هَوَتْ، تَئَاتُرَتْ
كَدُمْيَةٍ مِنَ الْفَخَّارُ
أَصَابَنِي الدُّوَارُ
مَصَّنِي الْفَرَاغُ
صَدَّنِي الْمَدَارْ
وَرَدَّنِي الْمَدَارْ
كَالَةٍ تَدُورُ فِي عَنَاءْ
وَفَجْأةً تَوَقَّفَتْ
لَمَحْتُ طَيْفَ عَالَمٍ مُضَاءْ
عَشِقْتُ نُوْرَهُ الْبَعِيدَ،
وَارْتَحَلْتُ

يَتَبَخَّرُ تَارِيخُ رِيَائِي تَنْتَحِرُ مَعَانِي كَلِمَاتِي فَحَيَاتِي ظِلُّ لِبُكَائِي وَهُنَالِكَ تَكْمُنُ مَأْسَاتِي.

### أغنية لمسافر

مَضَى كُلُّ شَيْءٍ يِنَيْرِ رُجُوعٍ وَهَا أَنتَ تُنشِدُ لَحْنَ الرُّجُومِ وَتَرْنُو إِلَى اللَّحْظَةِ السَّاكِنَةْ وَلَكِنَ مَأْسَاتَئَا مِنْ وَرَاءِ الضُّلُوعِ تُمَزِّقُ أَنفسَنا الْآمِئَةْ

هُبَطْنًا إِلَى الْأَرْضِ وَقْتَ الصَّرَاعِ فَكَانَ مِنَ السَّهْلِ إِقْصَاؤُنَا وَإِلْقَاؤُنًا فِي عَشَاءِ السَّبَاعِ وَبَعْدَ الْفَنَاءِ وُهِبْنَا حَيَاةً نُبَدَّدُهَا فِي طُقُوسِ الْوَدَاعِ

وُلِدْنَا لِنَفْقدَ كُلَّ جَمِيلْ وَنَحْيَا عَلَى أُهْبَةٍ لِرَحِيلْ وَنَغْتَالَ أَجْمَلَ مَا عِنْدَنَا وَنَنْتَظِرَ الْمُسْتَحِيلْ

تَزُولُ الْأَماكِنُ وَالْأَصْدِقَاءُ وَتَمْضِي الْحَيَاةُ بِغَيْرِ لِقَاءُ وَتَغْدُو السَّمَاءُ عَلَى وُسْعِهَا قُبَّةً سَوْدَاءْ.

# فقدتُ كلَّ شيء

حِينَمَا كُنْتُ صَغِيرَا لَمْ أَكُنْ أَشْكُو كَثِيرَا لَمْ أَكُنْ أَلْهُو كَثِيرَا كُنْتُ مَخْلُوقًا عَسِيرَا هَكَذَا ضَيَّعْتُ وَقْتِي

> حِينَمَا كُنْتُ صَبِيًّا كُنْتُ إِنْسَانًا ذَكِيًّا

حِينَمَا كُنْتُ أُحِبُّكْ كُنْتُ أَحْسَبُ أَنَّ قَلْبِي طَائِرٌ يُؤوِيهِ قَلْبُكْ وَهوَ فِي كَفَّكِ يُخْنَقُ هَكَذَا ضَيَّعْتُ حُبِّي

هَكَذَا ضَيَعْتُ أَيَّامِي وَأَحْلَامِي وَحُبِّي لَمْ يَكُنْ دُلِكَ ذَنْبِي يَا لَخَوْفِي أَيكُونُ الذَّنْبُ ذَنْبِي؟!

### غربة

أُرِيدُ أَنْ أَعُودَ يَا صَدِيقِي يَا طُوْلَ مَا رَحَلْتُ مَا بَكَيْتُ! يَا هَوْلَ مَا رَأَيْتُ فِي طَرِيقِي، فِي غُرْبَتِي عَنْ وَجْهِكَ الرَّقِيقِ!

أُريدُ أَنْ أَعُودَ: أَنْتَ نَفْسِي

غَيْرَ أَنِّي خُنْتُ نَفْسِي حِينَمَا أَصْبَحْتُ أَحْيَا مِثْلَمَا كُتِبَ عَلَيًّا هَكَذَا ضَيَّعْتُ حَظِّي

حِينَمَا كُنْتُ قَوِيًا كُنْتُ أَبْكِي لِلضَّحَايَا لِلْفَرَاشَاتِ النَّحِيلَةُ وَالْعَصَافِيرِ الْقَتِيلَةُ وَأَرَى الْأَحْلَامَ دُنْيَا هَكَذَا ضَيَّعْتُ حَظًى

حِينَمَا كُنْتُ جَمِيلًا تَأْرَ مِنِي قُبْحُ زَمَنِي ذَهَبَ عَنِّي أَصْدِقَائِي وَحَبِيبَاتِي قُتِلْنَ هَكَذًا ضَيَّعْتُ سِحْرِي وَالْيُوْمُ هَا أَنَا أُرِيدُ أَنْ أَعُودُ يَا طُوْلَ مَا رَحَلْتُ مَا بَكَيْتُ! يَا هَوْلَ مَا رَأَيْتُ!

#### صوت الته

لِمَ نَبْكِي إِنْ كُنَّا نَسْمَعُ صَوْتَ الله؟! لِم نَشْكُو الْمَوْتَ أَوْ التُّكْلُ إِنْ كُنا نُؤمِنُ أَنَّ الْأَحْزَانْ تَحْمِلُنَا، فَوْقَ النَّارِ، إِلَى نُعْمَاهُ؟!

لِمَ يُشْقِينَا خَوْفُ صِبَانَا؟ تَصْرَحُ غِيْلَانُ حَكَايَانَا تَنْهَشُنَا خَيْبَةُ مَسْعَانَا نَبْكِى فُرْسَانًا مَا كُنَّاهَا فَارَقْتُهَا بِلَا جَرِيرَةٍ، بِلَا مُقَدِّمَاتِ
وَسَرِتُ وَسْطَ زَحْمَةِ الْحَيَاةِ
مُغَامِرًا
أَمُرُّ فِي مَدِيئةٍ تُحَارِبُ الْمُغَامَرَةْ
مُقَامِرًا
أَخُوضُ صَفْقةً تُخَيِّبُ الْمُقَامَرَةْ

أَريدُ أَنْ أَعُودُ أَريدُ أَنْ أَعُودُ أَرَدُ مِنْ جَدِيدٌ لِعَالَمِي الصَّغِيرِ، لِلْحَنَانِ لِعُلْرُفَتِي بِسَالِفِ الزَّمَان لِعُرْفَتِي بِسَالِفِ الزَّمَان لِحُلْمِي الذي يُغَازِلُ الْوُرُودُ أَرَقْتُ دَمْعَتَيْنْ وَسِرْتُ سَاعَتَيْنْ مُفَنَّشًا عَنْ شَارِعٍ سَكَنْتُهُ عَنْ مَنْزِل عَشِقتُهُ مَنْ لَقِيتُهُ سَأَلْتُ كُلُّ مَنْ لَقِيتُهُ سَأَلْتُ كُلُّ مَنْ لَقِيتُهُ وَكُنْتُ أَعَلَمُ الرُّدُودُ وَكُنْتُ أَعْلَمُ الرُّدُودُ وَكُنْتُ أَعْمَ الرُّدُودُ الْسِيرُ حَيْثُما أَتَيْتُ فِي شُرُودُ الْسَيرُ وَي شُرُودُ الْسَيرُ حَيْثُما أَتَيْتُ فِي شُرُودُ الْسَيرُ وَي شُرُودُ الْسَيرُ وَي شُرُودُ الْسَيرُ وَي شُرُودُ اللَّهُ الْسُيرُ حَيْثُما أَتَيْتُ فِي شُرُودُ الْسَيرُ وَي شُرُودُ الْسَيرُ وَي شُرُودُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُعُولُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

غَمَرَنِي بِأَلْفِ أَلْفِ سُؤال: هَلْ أَنَا مُؤْمِنٌ بِمَا لَيْسَ يَصْدُقْ؟ هَلْ أَنَا أَشْتَرِي الْمُنَى بِالتَّحَقُّقْ؟ بَاحِثًا عَنْ سَمَاءٍ بِأَرْض بَاحِثًا عَن الْأَرْض فِي السَّمَاءُ بَاحِتًا عَنْ وُجُوهِ الْمَوْتَى فِي الزَّوَايَا مَعَ الْأَحْيَاءُ ضَوْءُ عَيْنَيْكِ يَا خَدِيعَةً عُمْرِي غَنَّ لِلْبَحْرِ لِلْأَصَدَاءُ غَنِّ لِلْقَمَرِ الضَّائع ذَاتَ مَسَاءُ قَلْبِي مَقْبَرَةٌ بَحَريَّةٌ وَجْهِي شُطَآنٌ صَخْريَّةٌ شُطَآنُ الْمِلْحِ الْأَبَدِيَّةُ

> َ ضَوْءُ عَيْنَيْكِ فِي الشَّتَاءِ الْآتِي سَوْفَ يَنْعَانِي

نَبْكِي أَحْلَامًا أَعْدَمْنَاهَا نَبْكِي وَطَنًا مَا عِشْنَا فِيهِ، أَوْ زُرْنَاهُ، نَبْكِي الْمَوْتَ، وَنَبْكِي تَعْسَ الْحَيَاةْ لِمَ نَبْكِي إِنْ كُنًا نَسْمَعُ صَوْتَ الله؟!

#### شتاء

وَيُدْبِرُ الْخَرِيفُ، ثُمَّ يَهْجِمُ الشِّتَاءْ مُحَيِّبًا صَلَاتَنَا الضَّارِعَةْ وَتَنْقُشُ اللَّحْزَانُ فَوْقَ صَفْحةِ السَّمَاءْ مَرْثِيَّةً لِحُبِّنًا فَاجِعَةْ..

ضَوْءُ عَيْنَيْكِ فِي الشَّتَاءِ الْقَدِيمِ قَدْفَ مِي لِلصِّرَاعِ النَّالِيمِ ضَوْءُ عَيْنَيْكِ فِي الشِّتَاءِ الْحَالِي

وَيَنْعَى حَيَاتِي.

# الرِّفَاق

يَتَسَاقَطُونَ كَالثَّمَارِ
يَتَطَايَرُونَ
كَالْخِيَامِ فِي الْقِفَارِ
يَتَشَظُّونَ كَالدُّمَى
مِنَ الْفَخَّارِ
وَيَصْرُخُونَ فِي مَنَامِي
بِالْمَاءِ والطَّعَامِ
بِالْمَاءِ والطَّعَامِ
الْعَدْل،
أَوْ تَأْخِير سَاعَةِ الْإعْدَام

يَسَاقَطُ الرِّفَاقُ كَالْأَوْتُانِ وَالطَّيْرُ يَخْطِفُ الْأَمَانِيَ وَسَاعَتِي تُبَعْثِرُ الثَّوَانِي.

الْتَقَيْتُ صديقيْنْ الْتَقَيْتُ بِالْأَمْس صَدِيقَيْنْ

تَبَادَلْنَا التَّحِيَّاتِ وَالْقُبُلَاتْ سَكِرنَا فِي أَرْدَأِ الْحَانَاتْ نَهَشْنَا لَحْمَ حُلْم مَاتْ

وَاتَّفَقْنَا أَنْ نَحْيَا سَوِيًا ثُمَّ سَدًا كُوَّةَ الْقَبْرِ عَلَيًا وَأَنَا أَصْرُخُ: أَغِيتُونِي يَا أَحِبًائِي! وَلَكِنْ لَا أَحِبًاءَ لِمِثْلِي أَنَا الضَّلِيْلُ الْمُفْرَدُ يَا أَحِبًائِي! يَا أَحِبًائِي! يَا أَحِبًائِي! أَحْبًائِي نِدَاءً مُجَرَّدُ نِسُوَةً وَرِجَالُ لَمْ يُولَدُوا لَنْ يُولَدُوا.

هَكَذَا ضَاعَ نِدَائِي وَاحْتَرَقْتُ بَعِيدًا عَنْ سَمَائِي وَأَنَا أَبْحَثُ عَنْ سِرً الرَّبِيعِ وَابْتِسَامَاتِ التَّغْرِ الْبَدِيعِ لَمْ أَجِدْ غَيْرَ دُمُوعِي

أَحْرَقًا جِلْدِي، وَاحْتَرَفًا عَدَابِي سَمَلًا عَيْنِيَّ، سَخَرَا مِنْ مُصَابِي صَادَرَا قَلْبِي أَيَّامَ شَبَابِي قَيَّدَانِي، فَصِرْتُ أَبْكِي وَأَصْرُخُ غَيْرَ أَنِّي الْيَوْمَ لِلْقَيْدِ أَرْضَخُ بَعْدَمَا ضَيَّعْتُ وَجْهِي فِي الْمَسَاءِ وَرَبِيعِي فِي رِمَالِ الصَّحْرَاءِ مَا الذِي أَرْجُوهُ؟ مَاذَا أَشْتَهي؟ مَا الذِي أَخْشَاهُ؟ عُمْرِي يَنْتَهِي بَيْنَ أَحْضَان الدَّمَار وَحْيِدًا فِي انْكِسَار أَفْتَحُ الْبَابَ لِلْيَأْسِ وَالْعَارِ فَيَقُولاَن: تَعَالَ وَأَمْضِي بِاخْتِيَارِي..

# کاهن أبوللو يثور

ضُمِّينِي أَوْ مُوتِي كَمَدا آلِهةَ الشِّعْرِ الْمَذْعُورَة

خَلِينِي أَتَسَلَّقُ سَدًا أَرْمِي أَحْلَامِي الْمَكْسُورَة ضُمِّينِي لَا أَنْشُدُ مَهَدا ضُمِّينِي لَا أَطْلُبُ وَعْدَا ضُمِّينِي لَا أَطْلُبُ وَعْدَا بَلْ أَطْلُبُ سُقْيًا وَطَعَامًا فَاكِهَةَ الْمَرْحِ الْمَحْظُورَة ضَحِكَاتٍ لَا تَخْدَعُ أَحْدَا كَلِمَاتٍ لَا تَخْدِمُ أَحَدَا وَصِدِيقًا لَمْ يُولَدْ عَبْدَا دَاخِلَ مَمْلَكَةٍ مَسْحُورَة

ضَيَّعنِي الْحَاضِرُ وَالْمَاضِي سَحَقَتْنِي رِقَّةُ إِحْسَاسِي اَتَمَنَّى أَنْ أَرْجِعَ طِفْلًا وَأَعِيشَ كَجَمْهَرَةِ النَّاسِ أَتَمَنَّى أَنْ أَجْرُأً يَوْمًا وَأُحَطِّمٌ وَجْدَانِي الْقَاسِيِّ.

### الأمس مضي

أَحْبَبْتُ فَتَاةً كَالشَّمْسِ أَحْبَبْتُ رِفَاقِي بِالْأَمْسَ وَالْأَمْسُ مَضَى الْأَمْسُ مَضَى

> وَيْلِي مِنْ رُوْحِي مِنْ جَسَدِي مِنْ نَارِي تَصْرُحُ لِلْأَبدِ وَيْلِي مِنْ سَعْدِي مِنْ نَحْسِي مِنْ أَمْسِي وَالْأَمْسُ مَضَى

أَمْسِي يَهْجُرُنِي، لَا يَرْجِعْ رَبِّي لِدُعَائِي

لَّا يَسْمَعْ حِرْمَانِي ذِئبٌ لَّا يَشْبَعْ خَيْبَةُ أَمَلِي مِئِّي تَرْضَعْ

الْأَمْسُ مَضَى، وَمَضَى مُمْرِي مَنَ كَانَ جَمَالُكِ مِنْ قَدَرِي تَرَوَاتُ الْعَالَمِ لَنَ تُعْرِي لَا تُعْرِي جُوعِي يَأْكُلُنِي مِنْ جِذْرِي مِنْ جِذْرِي

لَا يَبْقَى شَيءُ أَعْرِفُهُ لَا يَبْقَى وَرْدُ أَقْطُفُهُ الْكَوْنُ شَرِيطٌ مِنْ صُورِ مَا أَحْقَرَهُ ضَوْءُ الْقَمَرِ

## الحلم الأخير

صِرْتُ أَرْمِي كُلَّ يَوْمٍ الْمَاءُ الْمَاءُ السَّمَاءُ السَّمَاءُ حُبِّي وَنَقَائي وَالْبُحَيْرةُ وَالْبُحَيْرةُ الْمَاءُ الْمُدِقَائي أَعْدِقَائي لَيْحُيَان لِمَاءُ رَبَّ، يَبْحِيَان لِمَ، رَبَّ، يَبْحِيَان؟

كُلُّهَا صَارَتْ سَرَابًا كُلُّ وَاحَاتِ بِلَادِي كُلَّمَا ازْدَدْتُ اقْتِرَابًا

كُلُّمَا زادَ ابْتِعَادِي

صِرْتُ أَبْكِي كُلِّ يَوْمٍ ـُــُ
ثُمَّ أَسْخَرُ مِنْ بُكَائي ـُــُ
ثُمَّ أَبْكِي حِينَ أَسْخَرُ
ثُمَّ أَشْعُرُ

# وَالْعِشْقُ وَآلَامُ الْهَجْرِ

أَحْلَامِي غَاصَتْ فِي الطِّينِ وَالزَّيْفُ أَهَلَّ يُعَزِّينِي صَارَ الْأَعْدَاءُ يُحِبُّونِي فَالْأَمْسُ مَضَى

الْأَمْسُ مَضَى مَا أَسْعَدَنِي يَا قَلْبُ كَفَى يَا قَلْبُ يَا قَلْبُ لِمَادًا تُشْقِينِي؟ فَالزَّيْفُ يُعَزِّينِي لَا تَشْغَلْنِي، لَا تَسْأَلْنِي عَمَّا حَدَّثْتُكَ فِي أَمْسِي فَالْأَمْسُ مَضَى. وَبَيْضَ التُّعْبَانِ كُلَّ يَوْمٍ صِرْتُ أَرْمِي أَجْزَاءً مِنْ كِيَانِي وَالْبُحَيْرَةُ وَالسَّمَاءُ يَبْكِيَان يَبْكِيَان.

# الْخُرُوج

أَصَابَنِي الدُّوارُ حِينَمَا بَدَأْتُ قَبلْتُ بَاكِيَا وَقَفْتُ عَارِيَا وَحِينَمَا انْتَهَيْتُ عَانَقُونِي فِي نَهَمْ وَلَوَّتُونِي هَكَذَا غَدَوْتُ مِثْلَهُمْ

> خَرَجْتُ لِلطَّرِيقِ عَائدًا وَلَمْ أَعُدُ فَسِرْتُ لِلْأَبَدُ

أنَّ مِيلَادًا جَدِيدًا سَوْفَ يَأْتِي تُمَّ أُجْهَضُ، تُمَّ أَفْنَى تُمَّ أَحْيَا بَعْدَ مَوْتِي َ

وَيْحَ قَلَبِي إِنَّهُ أَصْغَرُ مِنْ تِلْكَ الظُّنُونِ وَشُعُورِي كَطَرِيقٍ وَسْطَ حُلْمٍ مَجْنُونَ يَنْحَنِي فِي وَهْدَةِ الظُّلْمَةِ يَكْبُو يُحْرِقُ الْكَوْنَ وَيَحْبُو

وَالْبُحَيْرةُ غَارِقَة وَالسَّمَاوَاتُ مُطْرِقَة وَأَنَا أَبْحَثُ عَنْ نَجْمَةِ سَعْدِي عَنْ عَنَاقِيدَ وَعَنْ خَمْرٍ وَعَنْ أَشْجَارٍ وَرْدِ غَيْرَ أَنِّي أَجِدُ الصَّمْغَ

## صوْت السِّاعة

يُوقِظُنِي صَوْتُ السَّاعةِ تَنْسَحِبُ الْأَحْلَامُ يَنْسَحِبُ غِطَائي الدَّافِئُ تَدْهَسُنِي الْأَقْدَامُ

رَائِحَةُ الْبَشَرِ الْمَجْهُولِينْ رَائِحَةُ الْمَطَرِ ، الطِّينْ تَزْكُمُ أَنْفِي وَمَسَامِي وَتَسُدُّ الدَّرْبَ أَمَامِي

فِي الْبَيْتِ تُحَيينِي امْرَأَةُ طَيِّبَةُ تُطْعِمُنِي زَادِي تَلْتُمُنِي بِفُتُورِ بَادِ أَلْتُمُهَا، نَتَعَانِقُ سَاعَةً.

فِي نَوْمِي أَحْلُمُ بِالْأَدْغَال بِالْعُنْفِ، بِصَرْخَاتِ الْأَفْيَال بِالزُّرْقَةِ، وَغِنَاءِ الْأَطْفَال لَقِيتُ أَلْفَ وَجْه كَرِهِتُهُمْ جَمِيعَهُمْ لَبِسْتُ أَلْفَ وَجْه وَهَكَذَا غَدَوْتُ مِثْلَهُمْ

وَمَرَّ فَارِسٌ عَلَى الْقَمَر وَكَانَ يَرْتَدِي مَلَابِسِي الْقَدِيمَة نَادَى بِيَاْسَ وَانْتَظَر عَرَفتُهُ فَمَا أُجَبْتُ لَعَنَنِي وَوَاصَلَ السَّفَر

رَهَنْتُ بَيْتَنَا وَسِرْتُ خَلفَهَمْ وَحِينَمَا انْتَهَيْتُ لِلْعَدَمْ تَحوَّلَتْ كُهُولَتِي إلَى طُفُولَةْ وَجَدْتُ وَاحَةً وَغَادَةً خَجُولَةٌ

> بُوحِي بِمَا تُسِرُّهُ الظُّنُونْ لَعَلَّنَا نَعُودُ لِلْجُنُونْ لَعَلَّنَا نَمُوتُ أَوْ نَكُونْ.

بِبِلَادِ الْأَحْلَامِ مُشَاعَة وَفَتَاةٍ تَرْقُصُ فِي الْقَاعَة أَحْيَا.. أَحْيَا.. يُوقِظُنِي صَوْتُ السَّاعَة!

بِلا دموع

بَقَايَا الرَّمَادِ أَصَابَتْ جُفُونِي تَذَمَّرْتُ، ثُمَّ بَكَيْتُ كَطِفْل وَفِي التَّوُ أَيْقَنْتُ أَنَّ الْبُكَاءَ شِفَاءْ

كَغَيْثِ هَمَى يَغْسِلُ الْأَشْيَاءُ وَيَجْرِفُ حُزْنِي كَسَيْلِ

عَشِقْتُ دُمُوعِي نِسَائِيَ كُنَّ يَنَمْنَ عَلَى وَجْنَتِي دَافِئَاتِ وَيَمْلَأَنَ كُلَّ حَيَاتِي وَيَسْكُبُنَ عِطْرَ النَّجَاةِ بِحُبِّ

عَلَى كُلِّ شِبْرِ بِبَيْتِي بِقَلْبِي

وَرَاحَ زَمَانُ الْبُكَاءِ الْجَمِيل وَحَانَ أَوَانُ السُّكُوتِ الطُّويل وَذِكْرَى الدُّمُوعِ الْبَعِيدَةْ وَالصَّمْتُ يَسْكُنُ كُلَّ قَصِيدَةٌ فَتُولَدُ خَرْسَاءُ تَنْزِفُ دُونَ دِمَاءٌ وَدُونَ نَجَاةٍ وَأَجْلِسُ فِي غُرْفَتِي كَالْخُطَاةِ كَسِيرًا أُكَفِّرُ عَنْ أُمْنِيَاتِي بِصَمْتٍ لِأَنِّي حُرِمْتُ الْبُكَاءُ قِنَاعِي يُخبِّئُ أَلَمِي بِكَفَى أَغْتَالُ حُلْمِي وَأَضْحَكُ أَضْحَكُ فِي كِبْرِيَاءْ.

حلص أصِّي كَانَتْ تَحْلُمُ، كَانَتْ أُمِّي

# خُمريًات

إِنِّي أَرِيمُ لِذِي الصَّفَاءِ مَوَدَّتِي وَإِذَا تَغَيَّرَ كُنْتُ ذَا أَلُوان وَأَصُدُّ عَنْ صَرْمِ الصَّدِيقِ تَكرَّمًا حِينًا وَمَا دَهْرِي لَهُ بِهَوَان وَأُفَارِقُ الْخِلَّانَ عَنْ غَيْرِ الْقِلَى وَأُمِيتُ عِنْدِي السَّرَّ بِالْكِتْمَانَ وأُمِيتُ عِنْدِي السَّرَّ بِالْكِتْمَانَ (الأخطل)

وَلَيْسَ الْجُنُونُ وَلَكِنْ حَيَاتِي مَزِيجُ عَجِيبٌ مِنَ التُّرَّهَٰاتِ مَزَيجُ عَجِيبُ يَسِيلُ كَأَفْعَى يَذُوبُ كَقِطْعَةِ سُمٍّ وَحَلْوَى وَتَرْكُضُ اطْيَافُ مَاضِ تَوَلَّى تَلُوذُ بِجُحْرٍ وَتَنْسَى، فَأَنْسَى

أَمُوتُ وَأَحْيَا، وَأَغْتَالُ ظُنِّي أُعَانِقُ حُزْنِي، وَأَمْضِي لِشَأْنِي يَعُودُ الْجُنُونُ الذِي غَابَ عَنِّي تَغْفُو تَحْلُمُ لِي بِالنَّعَمِ كَانَتْ تَدْعُو لِي فِي الظُّلَمِ وَتُعَنَّي لِلنَّجْمَةِ بِاسْمِي

كَانَتْ تَحْلُمُ عِنْدَ الدَّارُ وَتَرَانِي بَيْنَ الْأَقْمَارُ أَتَلَأْلُأُ يَا للْأَقْكَارُ!

كَانَتْ تَحْلُمُ أَنِّي الْأَقْوَى وَأَنَا كُنْتُ الْوَلَدَ الْأَشْقَى أَوْهَى مِنْ أَحْلَامِي الصُّغْرَى

كَانَتْ أُمِّي تَحْلُمُ تَحْلُمُ وَأَنَا فِي أَحْلَامِي أُهْزَمُ مَاتَتْ أُمِّي وَهِيَ تُتَمْتِمُ بِاسْمِي، مَاتَتْ وَهِيَ تُصَدِّقُ خُدْعَةَ حُلْمٍ لَنْ يَتَحَقَّقَ عَفْوكِ أُمِّي لَنْ يَتَحَقَّقَ.

يَعُودُ، وَحُبَّي الذِي ضَاعَ مِنِّي يُنَادِي وَيَبْكِي بِلَا أَيَّ مَعْنَى يَمُوتُ وَيَحْيَا وَيَنْمُو وَيَفْنَى

أُمِيتُ الْيُقِينَ وَأَحْجُبُ سَرِّي وَأَجْرَعُ كَأْسِي فَيَسْرِي وَيَسْرِي كَنَار كَسَيْفٍ يَغُوصُ بِصَدْرِي.

## دوائر

أَحْزَانِي وُسْعُ الْكَوْنِ وَاللَّغَةُ أَحْجَارْ أَغْنِيَةٌ قَالَتْ لِلْحُزْنِ: تَعَالَ نَتَعَاطَى الْحُبَّ فِي كَهْفِ الْأَسْرَارْ كَلِمَاتِى عَاشَتْ مَاتَتْ بَيْنَ الْأَسْوَارْ

كَلِمَاتِي قَالَتْ لِلْحُزْنِ: تَعَالَ

فَأْتَاهَا عَانَقَهَا، ثُمَّ رَمَاهَا أَخْبَرَها أَنَّ الْحُبَّ هُوَ التَّذْكَار قَطَلُّ يَنْسَابُ عَلَى جُرْحِي لِينًا وَسَلَام وَالْجُرْحُ يُنَبِّتُ بَاقَةَ وَرْدٍ

وَالْجُرْحُ يُنَبِّتُ اَ وَوُعُودًا وَغَرَامْ

كَلِمَاتِي قَالَتْ لِلْحُبِّ: تَعَالَ فَأَتَاهَا الْمُوْت فَأْتَاهَا الْمُوْت وَأَنَا أَكْتُمُ صَرَخَاتِي خَلْفَ قِنَاعِ الصَّمْت أَطْوِي جُوعِي وَأَعُودُ لِحَيْثُ بَدَأْت فِي الدَّائِرةِ الْمَلْعُونَةِ مِهْمَا سِرْت حَتْمًا سَتَعُودُ لِحَيْثُ بَدَأْت. أَتُرَى كُنْتُ وَفِيًّا؟ أَمْ خُنْتُ الشَّبَابَا؟ وَذَبَحْتُ الشَّمْسَ يَوْمَ عَشِقْتُ أَقْمَارًا كِذَابَا؟

عِشْقِيَ الْأَنْجُمَ وَالْأَوْتَانَ َ
مَهَد لِهِلَاكِي
تُمَّ ضَاعَتْ كُلُّ أَشْيَائي َ
سَوَاكِ
فَاكْتُمِي يَا صَدِيقَتِي
لَا تَبُوحِي بِقِصَّتِي
قِصَّتِي وِقْتُهَا السَّحَر
مِثْلُ أُغْنِية سَمَر
مِثْلُ أُغْنِية سَمَر
طَارَ لِلنَّجْم وَانْكَسَر
وَتُنَاجِي بُئُبُلَا
ضَاعَ فِي يَوْم مَطَر

هَا أَنَا الآنَ أَسْرعِيٰ

# في الظُّلام

بَيْنَمَا كُنْتُ أُفَكِّر قَلْبِي ازْدَادَ ضَعْفا عَقْلِي ازْدَادَ خِرَفَا وَتَهَشُّمْتُ كُوَتُن مُتَكَبِّر الطُّفُولَةُ فَاتَتْ بَائِسَة وَالْخَيَالَاتُ مَاتَتْ يَائِسَة وَهَوَتْ عِشْرُونَ عَامًا يَابِسَة عُمْرِيَ الْمُنْسَابُ بَيْنَ أَصَابِعِي وَبَقَايَا الْكَأْس تَهْتِفُ بي: تَذَكَّرْ !

> أُوَصِدْقًا كَانَ فِرْدَوْسيَ أَمْ سَرَابَا؟

فَغَدًّا يَوْمُ مَصْرَعِي وَغَدًّا تَكْتَسِي الشَّمْسُ ظُلَامًّا وَسَحَابَا وَنَرَى الْبَيْتَ الدَّافِئَ وَالْوَطَنَ

هَا أَنَا الآنَ أَكْبَرُ الْعُصَاهُ
هَا أَنَا الآنَ يَا بُرومِيثِييهُ
أَرْجِعُ النَّارَ لِلْإلَهُ
أَرْجِعُ الشُّعْلَةَ الصَّافِيَةُ
مُهْجَتِي غَيْرُ رَاضِيَةٌ
غَيْرُ أَنْنِي قَبِلْتُ

الظَّلَامُ الظَّلَامُ الظَّلَامُ الْكَوْنِيُّ يَمْتَصُّ حَيَاتِي خُذْ يَدِي يَا غُلَامْ وَسَأَرْوِي لَكَ

قِصَّةً مَأْسَاتِي

لَسْتُ أَذْكُ ! لَسْتُ أَذْكُر ! مَوْكِبُ الْمَاضِي تَفُرَّ قَ صَارَ يَكْسُوهُ الضَّبَابْ طَائِرُ الذِّكْرَى تَمَزُّقَ بَيْنَ أَنْيَابِ الذِّئَابُ لَسْتُ أَذْكُرُ غَيْرَ أَنِّي وَقَتَهَا كُنْتُ أُفَكِّرُ حِيْنَ مَرَّتْ.. مَا اسْمُهَا؟ مَا عُدْتُ أَذْكُ ُ !

رُمَاد

إذا مَا النَّارُ لَمْ تُطْعَمْ ضِرَامًا فَأَوْشِكْ أَنْ تَمُرَّ بِهَا رَمَادًا (أبو العلاء) تُمَّ أَعُودُ لِدِفْءِ الدَّارْ.

### إلى شاعر

يَا رَفِيقِي انْقضَتْ أَعْوَامُ عُمْرَيْنَا مَعًا فِي ظَلَام الْيَأْس نَنْتَظِرُ النَّهَارَا نَذْكُرُ الْحُبَّ وَلَا نَعْرِفُهُ وَنَبِيعُ الْوَهْمَ لَيْلًا لِلسُّكَارَى أَنْتَ مِثْلِي، أَنْتَ مِثْلِي طَائرٌ يَذْرَعُ الدُّنْيَا سُقُوطًا وَانْدِحَارَا عُمْرُنَا المَقْسُومُ هَذَا عُمْرُنَا نَحْنُ أَهْدَرْناَهُ جُبْنًا وَانْتِظَارَا جَهِّز الزَّوْرَقَ إِنِّي رَاحِلٌ لَمْ يَكُنْ مَوْجُكَ بَحْرًا بَلْ جِدَارَا كَانَتِ الْكَلِمَةُ بَيْتًا، وَهَا أَنَا أُضْرِمُ النَّارَ بِالْبَيْتِ، أُحْرِقُ الدَّارَا لًا تُحَدِّثْنِي عَن الشِّعْرِ كَفَانَا أَعْيُنُ الْعُقَلَاءِ تَرْمُقُنَا احْتِقَارَا.

ذُرِّينِي يَا رِيحَ الطُّرُقَاتَ أَسْوَدَ مُنْطَفِئًا مَقْرُورَا عَارًا يَتَخَفَّى بِالظُّلُمَات نَسْيًا وَهَبَاءً مَنْتُورَا

> وَدَعِينِي يَوْمَ الْمُطَرِ أَسَاقَطُ فِي الْأَنْفَاق وَأُعَانِقُ شَوْقَ الْأَرْضِ أَغُوصُ إِلَى الْأَعْمَاقَ

ذُرِّينِي يَا رِيحَ الطُّرُّقَات فِي هَذَا الزَّمَنِ الْمُسْوَدِّ الْعَتَبَات فِي هَذَا الْيَوْمِ الْمُلْقَى فِي السَّاحَات

> ذُرِّينِي فَوْقَ الْأَشْجَارِ أَشْجَارِ بِلَادِي الْمَيِّتَةِ الْأَطْيَارِ عَلِّي أَقْتَرِنُ بِبَعْضِ النَّارْ عَلِّي أَحْتَرِقُ غَلِّي أَحْتَرِقُ أَمُوتُ وَأُبْعَثُ

### الْوَطَن

فِي فَرَاغٍ مُبْهَمٍ نَحْيَا بَعِيدًا دُونَ شَمْس دُونَ أَحَزَانِ وَفَرْحٍ، دُونَ حِسًّ فِي مَدَارَاتٍ وَأَفْوَاهِ زَوَايَا وَانْعِكَاسَاتِ مَرَايا وَشُظَايَا فِي دُّهُول وَانْتِظَار تُشْرِقُ الشَّمْسُ وَنَصْحُو مِنْ جُمُود يَصْبِحُ النَّاسُ حَقِيقَة وابتسامات صديقة نُدْرِكُ الْأَبْعَادَ،

نَحْيَا فِي أَمَان

حِينَ نَرْجِعُ حَيْثُمَا كُنَّا زَمَان

آهِ لَوْ مُثْنَا هُنَاكَ آهِ لَوْ مُثْنَا بَعِيدًا غُرَبَاء تَرْحَفُ الْأَشْلَاءُ مِنَّا فِي الْعَرَاء عُلَّهَا تَرْتَاحُ يَوْمًا فِي ثُرَاك.

#### وداعًا

قُضِيَ الْأَمْرُ جَبَانٌ أَنَا بَيْنَ الرِّجَالِ مَيِّتٌ تِلْكَ الصَّحَارِي كَفَّنْتْنِي فِي ضَلَالَي قُضِيَ الْأَمْرُ هَاكَ قِنَاعِي، هَا أَنَا

أَخَلَعُ التَّوْبَ، وَأَمْضِى لَا أُبَالِي دَوْرِيَ الْمَرْسُومُ مَمْجُوجُ فَوْقَ احْتْمَالِي مَجْدِيَ الْمَزْعُومُ أَدَّى لِاغْتِيَالِي فَوَدَاعً...

فَجْأْةً أُلقِيتُ فِي زَمَنَ كَنْيَبْ كُلُّ مَا حَوْلِي تَغَيَّرَ، وَالْعَجِيبْ صَارَ مَأْلُوفًا، وَصَارَ الشَّرُّ وَسَارَ الشَّرُّ وَالْخَيْرُ كُلُّ مَا حَوْلِي تَغيَّرَ كُلُّ مَا حَوْلِي تَغيَّرَ

الْكُرُوبُ غَدَتْ مَسَّرَة وَبِلَادِي هَاجَرَتْ مِنْ تَحْتِ أَقْدَامِي وَمُوسِيقَى شَبَابِي أَكَلَتْهَا أَوْهَامِي

كُلُّ مَا حَوْلِي تَغيَّرَ فِي جَفَاءِ مَا الَّذِي غَلَّقَ أَبْوَابَ السَّمَاءِ وَمَحَى السِّحْرَ مِنْ الْأَشْيَاءِ فَغَدَا الْفَرَحُ ذِكْرَى مَطْوَيَّةْ؟! أَيُّ ذَنْبٍ، أَيُّ أَقْدَارٍ شَقِيَّة دَائمًا تُبْقِي الْإشَارَاتِ خَفِيَّة فَلِمَاذَا الْإشَارَاتِ خَفِيَّة؟!

### موْت مَلُّاح

مَنْ أَطْلَقَ أَفْرَاسَ الرِّيحِ فِي اللَّيْلِ الْبَحَرِيِّ الدَّامِي وَعِوَاءَ الْجَسَدِ الْمَقْرُوحِ لِيُطَّارِدَ آخِرَ أَحْلَامِي؟!

الشَّاطِئُ غَابْ اللَّيْلُ كَحُرَّاسِ السِّجْنِ يَرْدُّ الْبَابْ وَأَنَّا، خَلْفَ جِدَارِ الْحُزْنِ، أُغَنِّي لِلْأَحْبَابْ

الْمَاءُ الْمَالِحُ غَمَرَ الْحُجْرَة دَعْنِي أُنْشِدُكَ لِآخِرِ مَرَّة اسْمَعْنِي قَبْلَ فَوَاتِ الْوَقْت فِي الْفَجْرِ سَيَخْطَفُنِي الْمَوْت أَعْرَاسُ الْبَحْرِ تُنَادِينِي وَظَلَامُ الْقَاعِ سَيَطْوِينِي وَحَدِيثِي مَعَكَ يُعَزِّينِي وَحَدِيثِي مَعَكَ يُعَزِّينِي وَحَدِيثِي مَعَكَ يُعَزِّينِي وَعَدِي الْمُوْنُ وَهُمَا وَعَمْدًا وَحْدِي سَأَدْهَبْ وَيصَٰيرُ الْكُوْنُ وَهُمَا وَيصَٰيرُ الْكُوْنُ وَهُمَا عَشْتُ عَلَى أَمَلِ يَهْرَبْ

مِئِّي، وَأَتُّورُ يَوْمَا

وَغَدًّا رُوحِي سَتَنْسَى وَيَصِيرُ الْيَوْمُ أَمْسَا وَسِنِينِي الضَّائعَاتُ سَتَمُسُّ الْقَلْبَ مَسًّا

سَوْفَ أَمْضِي بَعْدَ حِينْ وَسُطَ أَفْوَاجِ الضَّحَايَا الدَّاهِبِينْ ذَلِكَ الْبَحْرُ الْعَنِيدْ بَاعَ أَحْلَامِي وَأَطْعَمَهَا الْجَلِيدْ وَالْقَرَاصِئَةُ أَلْقُوا بِي إِلَى الْأَغْوَارْ بَعْدَمَا اغْتَصَبُوا مَالِي وَتَوْبِي بَلْعَنِي الْحُوتُ وَأَلْقَانِي عَلَى الْأَحْجَار بَعْدَ أَنْ مَزَقَ قَلْبِي

فَارْوِ أَخْبَارِي لِطِفْلَتِكَ الصَّغِيرَةْ فَأَنَا كُنْتُ فَتَاةً مِثْلَهَا فِي حِقْبَةِ الْحَرْبِ الْأَخِيرَةْ هَاهِيَ الْمَأْسَاةُ صَخْرَةُ فُوقَئَا فِي خِضَمِّ الْحَيَاةُ لَا بَيْتَ لَئَا غَيْرَ هَذِي الْمِيَاهُ وَهِيَ قَبْرُ لَنَا

بَيْتِي أُحِبُّهُ فِي الْبِحَارِ الْغَزِيرَةْ طَافِيًا مِثْلَ زَهْرةِ مَاءٍ كَبِيرَةْ فِإِذَا أَرَّقَتْكَ الْهُمُومُ الْكَثِيرَةْ غَنُّ أُنْشُودَتِي يَأْتِ النَّوْمْ

> عَادَ الْبُحَّارُ عَاد رِحْلَاتُ سِنْدِبَاد كَانَتْ آخِرُهَا الْيَوْمْ.

أعوام الرماد

مَا أَقْسَاهَا مَا أَقْسَى الْأَيَّامَ الْمُقْبِلَةُ

كُنْتُ فَتَاةً وَفَتَىً صَارَا سَفِينَةٌ بَلَعَهَا الْبَحْرُ كَأَطْلَنْطَا الْحَزِينَةُ كُنْتُ جُنْدِيًّا سِيقَ لِلْمَوْتِ وَخَطُّ , سَالَةُ كُنْتُ عَامِلًا وَلَحِقَتْنِي الْبِطَالَةُ وَتَأْكَدَتُ أَنَّ مَشَارِيعِي مِّسْتَحِيلَةٌ فَكَتَبْتُ (أُحِبُّكِ) لِفَتَاةِ عَلِيلَةٌ وَرَمَيْتُ الرِّسَالَةَ لِلْبَحْر فَاحْتَمَلَهَا لِبِقَاعِ بَعِيدَةٌ بَعْدَ مَوْتِي تَلقَّىٰ الرِّسَالَةَ شَاعِرٌ وَكَتَبَ قَصِيدَةٌ مِلْؤُهَا الشَّجْوُ وَالرِّثَاءُ قَرَأَهَا الْعَدَمُ، وَبَعْضُ الْأَصْدِقَاء: "يَا حَبِيبِي: هَلْ تَجَنَّيْتُ حِينَ تَمَنَّيْتُ لِقَاكْ؟! حِينَ أَحْبَبِتُ الْوُرُودَ وَعَالَمِي نَارٌ، وَشَوْكٌ، وَهَلَاكْ؟!"

سَاعَةِ الْجِدَارِ؟! وَكَيْفَ أَسْتَطِيعُ كَيْفَ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَتُوبَ عَنْ كِتَابَةِ الْأَشْعَارِ وَأَنْ أَصُمَّ الْقَلْبَ عَنْ شَكْوَى النَّهَارِ؟!

أَنْ أَعِيشَ بِلَا حَيَاةٌ أَنْ أَعِيشَ بِلَا حَيَاةٌ أَنْ أُذَمَّرَ تِلْكَ الشُّفَاةُ التِي طَالَمَا أَدْفَأَتْنِي أَحْرَقَتْنِي أَحْرَقَتْنِي خَلَقَتْنِي.. آهُ خَلَقَتْنِي.. آهُ آهِ مَا أَقْسَى الشَّتَاءُ ! الْحَيَاةَ بِلَا رَجَاءُ

الْعُيُونُ التِي أَرْهَقَتْنِي أَلْهَبَتْ قَلْبِي وَحَجَبَتْ كُلَّ أَسْرَارِهَا مَا أَقْسَى الْأَعْوَامَ الْقَاحِلَةُ أَعْوَامَ التَّيهِ السَّوْدَاءُ أَعْوَامًا بِلَا رَجَاءٌ بِلَا بُكاءٌ أَعْوَامَ الرَّمَادِ وَالسُّرَى فِي الصَّحْرَاءْ

مَا أَقْسَى السَّنِينَ تَرْمِي بِنَا بَعِيدًا عَنِ النَّاسِ عَنْ بَعْضِنَا عَنْ نَفْسِنَا تُجَرِّدُنَا مِنْ أَرْوَاحِنَا فِي جَفَاءْ تُعَرِّي جُلُودَنَا فِي الشِّتَاءْ وَتَمْنَحُ عَنَّا الْبُكَاءُ

> وَكَيْفَ كَيْفَ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَظَلَّ فِي جُمُودِ

الْعُيُونُ التِي خَلَّفَتْ كُلَّ آثَارِهَا فَوْقَ كُتُبِي، مَصِيري رفَاقِي، شُعُوري هًا أَنَا أُحْرِقُهَا فِي نَارِهَا هَا أَنَا فُوْقَ جَوَادٍ مِنْ دُخَان أَرْحَلُ عَنْ هَذَا الزَّمَان الْحَيَاةُ التِي غَنَّيْتُ فَوْقَ صَلِيبِي أُغْنِيَةَ الْمُحِبِّ الْغَريبِ أُغْنِيَةَ الشَّهِيدِ الْكَئِيبِ الْحَيَاةَ الَّتِي أَوْرَتَتْنِي شُحُوبِي مَاتَتُ الْيَوْمَ مَاتَتُ فِي الْغُرُوبِ وَأَنَا الآنَ فِي صَلَاتِي أكسر كاس اللَّعَنَاتِ أُضْرِمُ النَّارَ فِي الرُّفَاةِ مَا أَقْسَى السِّنِينُ

السِّنِينَ الْمُقْبِلَةَ الْجَحُودْ التِي لَوْ أَتَى الذِي كُنْتُ أُرِيدْ فِيهَا لَهَشَّمْتُ عِظَامَهُ

وَالتِي لَوْ أَتَى الْحُبُّ فِيهَا وَقَالَ: سَلَامًا لَفَقَدَ السَّلَامَةُ!

هَكَذَا هَكَذَا السِّنِينُ الْجَدِيدَةْ
الْحَيَاةُ الْوَحِيدَةْ
وَكَيْفَ كَيْفَ أَسْتَطِيعْ
الْغُبُوسَ بِوَجْهِ الرَّبِيعْ
حِينَ يَضْحَكُ لِي
حِينَ يُهْدِينِي زُهُورًا
كَالشُّمُوعْ
حِينَ يَعْصُرُ خَمْرَهْ
حِينَ يَعْصُرُ خَمْرَهْ
حِينَ يَعْصُرُ خَمْرَهْ
حِينَ يَعْصُرُ خَمْرَهْ
حِينَ يُعْرِجُ فَجْرَهْ

السِّنِينُ الطَّوِيلَةُ اللَّيَالِي الْعَلِيلَةُ وَأَنَا حَيُّ بِغَيْرٍ حَيَاةُ وَهُنَاكَ فَتَاةٌ

1

مَا أَقْسَاهَا! مَا أَقْسَى الْأَيَّامَ الْمُقْبِلَةُ! مَا أَقْسَى الْأَعْوَامَ الْقَاحِلَةُ! بِلَا رَجَاءً! بِلَا بُكَاءً!

إلى بدر شاكر السياب

أَنَّا وَأَنْتَ فَارِسَانِ
فِي اللَّيْلِ
وَسْطَ خَيْبَةِ الْأَمَانِي
مَا هَمَّنَا
جَوَادُكَ الْأَبْيْضُ
أَمْ جَوَادِي؟
فَهَا أَنَا
فَهَا أَنَا
عَافَهَا فُؤادِي

جَوَادُكَ الْأَبْيَضُ تَمْتَطِيهِ

مِنْ وَرَاءِ الزُّجَاجِ تَخْبِطُ كَالْعُصْفُور غَيْرَ أَنِّي أَظَلَّ جَامِدًا كَالْمَسْحُور مُغْمِضًا عَيْنيَّ أَتْرُكُها تَمُوتُ مِثْلَمَا مَاتَتْ قَدِيمًا لًا جَدِيدَ تَحْتَ الشَّمْس تَحْتَ الْمَطَر أَوْ تَحْتَ السَّمَاءُ آهِ مَا أَشْقَى الْحَيَاةَ بِلَا رَجَاءُ! بِلَا بُكَاءُ! مَا أَقْسَى الْجِنَانُ بَعْدَ طَرْدِ الْإِلَهِ وَالشَّيْطَانْ بَعْدَ تَقْلِيمَ جَمِيعِ الْأَشْجَارِ وَخَنْق الْأَصْدَاءْ بَعْدَ غَرَقِ الْمَلَائِكَةِ وَمَضْرَع حَوَّاءُ! وَتَّارَ قَدَرُكَ الدَّمِيمُ يَمْسَخُ الْغَدَا فَأَنْبَتَ الْهَوَانُ عَبْرَةْ سَالَتْ عَلَى الدُّرُوبِ تَمْسَحُ الْمَدَى ثُمَّ اسْتَحَالَ الْحُلمُ حَشَرَة!

بِالرَّغْمِ مِنْ نَقَائِنَا نَعِيشُ نَحْنُ الشُّعَرَاءُ كَالْعَفَنِ فِي خُبْزِ الْمُلُوكِ وَالْأُمَرَاءُ وَكَالْجَوَاسِيس بَيْنَ الْفُقَرَاءُ مُمَزَّقِينَ بَيْنَ الْأَرْض وَالسَّمَاءُ

> بِرَغْمِ أَنَّنَا حَلَقْنَا الْحُبُّ وَلَفْظَةَ الْمُحِبِّ وَالْحَبيب وَبِينَهُ وَسِحْرَهُ بِأَمْسِنَا الْقَرِيب فَهَلْ عَرَفْتَ شَاعِرًا

أَمْ وَهْمُكَ الْغَرِيقُ فِيهِ يَصِيْرُ سَهْمًا ظَائشًا يَطِيرْ إلَى فَجَاجَةِ الْمَصِيرْ إلَى مَمَاتِكِ الْحَقِيرْ أَنَا وَأَنْتَ فَارِسَان تَائهَان دُونَمَا دَلِيلْ خُرْجَانِ مَمْلُوءان بِالْأَحْجارِ وَغَارِقَانَ فِي بَحْرِ التَّفَاعِيلْ وَغَارِقَانَ فِي بَحْرٍ التَّفَاعِيلْ

> قَصِيدَةٌ صَنَمْ وَشَاعِرٌ أَعْمَى وَمَشْلُولُ نَغَمْ يَنْسَابُ فِي مَشَاعَرِي يَجُولُ فِي لَيْلِنَا النَّدَمْ

وَأَنْبَتَ الْجُنُونُ فِكْرَة قَصِيدةً مُبْتَكَرَة فَبتَّ تَرْسِمُ الْغَدَا وَالْمَوْتُ جَاءَ فَلَا مَرَدَّ لِمَا أَرَادَ بِنَا الْقَضَاء لَا شِعْرَ بَعْدَ الْيَوْمِ يُرْوَى لَا تَنَزُّهُ فِي الْخَلَاء لَا حُبَّ لَا أَحْلاَمَ وَهَجُ الرُّوحِ أَطْفَأَهُ الْبَلَاء

إِهْنَا وَارْحَلْ قَمَرِي الْحَائرْ فَوْقَ جَوَادِ الْحَظِّ الْعَاثِرْ وَاكْسِرْ سِجْنَ الْجَسَدِ الْفَانِي فَالشَّاعِرُ هُوَ رُوحُ الشَّاعِرْ تَنْدَثرُ الْأَكْوَانُ وَتَبْقَى هَازِئةً بِالْحُزْنِ الْعَابِرْ فَاضْرِبْ صَفْحًا عَمًا يَأْتِي وَاغْفِرْ لِلْمَاضِي وَالْحَاضِرْ!

9 < َ لَعًا حَبِّمِ الْحَاثَنَ قُلْ: وَدَاعًا أَيُّهَا الْحُبُّ الْخَنُونْ لَنْ تَعُودَ، وَهَلْ يَعُودُ الْهَالِكُون؟! أَحَبُّ أَوْ أُحِبَّ؟ أَجِبْ أَجِبْنِي أَيُّهَا الْغَريبْ!

فِي الْبَدْءِ كَانَ الْأَمْرُ لَا يُهِمُّنِي لَكِنَّنِي إِرْعَوَيْتُ وَعُدْتُ نَادِمًا أُرِيدُ أَنْ يَكُونَ لِي فِي مَوْطِنِي بَيْتُ

أَرَدْتُ أَنْ يَكُونَ فِي الْعِرَاق بَيْتِي وَبَغْدَادِي أَعَانِقُهَا فِإِذَا بِلَادِي تَحْنُقُ الْأَشْوَاق بَغْدَادُ تَقْنِصُنِي مَشَانِقُهَا بَغْدَادُ تَقْنِصُنِي مَشَانِقُهَا

يًا بَدْرُ يَا بَدْرَ الدُّجَى الْعُمْرُ ضَاعَ مُشَرَّدَا وَحَيَاتيَ احْتَرَقَتْ سُدَى

لَنْ تَعُودَ، تَعُودُ مِنْ أَيَّةِ ظُلْمَة وَابْكِ عُمْرِي، إِنَّهُ ضَاعَ كَغَيْمَة فِي شِتَاءٍ مُمْطِرٍ بِالَّإِ، كَنَجْمَة وَسْطَ كَوْن مُقْفِرٍ عَارٍ مَلِيءٍ بِالْجُنُونُ قُلْ: وَدَاعًا أَيُّهَا الْحُبُّ الْخَنُونُ

قُلْ: وَدَاعًا أَيُّهَا الْحُبُّ الْجَحُودُ أَيُّهَا الْحُبُ الْجَحُودُ أَيُّهَا الْحُرُافِيُّ الْوُجُودُ الذي كَانَ بِعَيْنَيَّ الْوُجُودُ كَذِبْتُ كَذِبْتُ عَيْنَايَ، قَلْبِي، وَكَذِبْتُ حِينَ خَانَتْنِي الْبَصِيرَةُ فَضَلَلْتُ حِينَ أَعْمَتْنِي الْبَصِيرَةُ فَضَلَلْتُ حِينَ أَعْمَتْنِي الْجَدِيعَةُ فَسَقَطْتُ

قُلْ: وَدَاعًا امْسَحِ الْأَصْبَاغَ عَنْ وَجْهِ الْمَلَاكْ رَغْمَ الِابْتِسَامِ الْأَنْيَابُ تَقْطُرُ بِالسُّمِّ الْفَتَّاكُ قُلْ: وَدَاعًا

وَانْزَعِ الْأَسْتَارَ، لَا أَحَدَ هُنَاكْ

قُلْ: وَدَاعًا، سَوْفَ تَنْسَى... كَيْفَ أَنْسَى بِفْءَ عَيْنَيْكِ بِلَادِي فِيهِمَا؟ ذِكْرَيَاتِي وَأَنَا طِفْلُ أُغَنِّي حَاضِئًا يَدَكِ الصَّغِيرَةَ فِي يَدِي ثُمَّ نَعْدُو..

كَيْفَ ضَاعَ الْأَمْسُ مِنِّي؟ كَيْفَ ضَيَّعْتُ مَسَائِي وَغَدِي؟

أَيْنَ عَيْنَاكِ بِلَادِي يَا رَفِيقَة؟ أَيْنَ ضِحْكِي؟ أَيْنَ أَحْلَامُ صِبَايًا؟ لَا تَبُوحِي، آهِ مَا أَشْقَى الْحَقِيقَةَ! لَا تَقُولِي: كَانَ وَهْمًا وَحَكَايَا

> أَلْفُ شَمْس سَوْفَ تَخْبُو سَوْفَ تَقَاطَّرُ حُزْنَا أَلْفُ عُصْفُورٍ سَيَبْكِي

ثُمَّ يَهْوِي، ثُمَّ يَفْنَى أَلْفُ حُبِّ سَوْفَ يَأْتِي وَأَنَا لَمْ أَعُدْ هُنَا أَلْفُ حُبِّ سَوْفَ يَأْتِي وَأَنَا لَمْ أَعُدْ أَنَا!

وَأَنَا فِي الْعشرين وَأَنَا فِي العِشْرِينَ مِنْ مَلَايين السُّنِينْ كَانَ تُمَّةَ رَجْلٌ فِي الْخَمْسِينْ

وَفِي زَمَانِ الْعِشْرِينْ نَكَلْتُ بِالْمِسْكِينْ خَاصَمْتُهُ لِأَتْفَهِ الْأَسْبَابْ اعْتَصَمْتُ فِي حُجْرَتي وَأَغْلَقْتُ الْبَابْ حَاسِبًا أَنِّي فَعَلْتُ الصَّوَابْ

كُنْتُ أَسْخَرُ حِينَ يَشْكُو

قَسْوةَ الدُّنْيَا وَأَحْوَالَ الرَّمَانُ وَاضْطِهَادَ النَّاسِ، وَيَصْبُو لِزَمَانْ كُلُّهُ خَيْرٌ، وَحُبِّ وَأَمَانْ..

> كَانَ يَقْتُلُنِي الْمَلَلْ وَهُوَ يَحْكِي عَنْ الْعَمَلْ الَّذِي تَحْرُثُ فِيهِ كَالتَّوْرِ دُونَ أَمَلْ

كُنْتُ أَسْخَرُ مِنْ هَذَا الفَشَلْ وَالهَوَانِ الذِي يَعْنِيهُ كُنْتُ أَعْجَبُ مِنْ ذَاكَ الرَّجُلْ مَا الذِي يُشْقِيهِ حَتَّى يَبْكِيهْ فِي لَيَالِيهِ حِينَ نَنَامْ أَوْ يَظُنُّنَا نِيَامْ؟!

كَيْفَ يَلْحَقُ بِالنَّاسِ هَذَا

الْمَصِيرُ؟! كُنْتُ أَسْأَلُ نَفْسِي، وَكُلِّي غُرُورُ كَيْفَ يَسَّاقَطُ الْإِنْسَانُ وَالشُّمُوخُ فِي الْقَلْبْ؟! كَيْفَ يَسْتَسْلِمُ دُونَ حَرْبْ؟ هَلْ يَرْضَى الدَّنِيَّةَ إِلَّا جَبَانُ؟!

وَأَنَا بَحْدُ ضِي الْحَسْرِينْ كَانَ تُمَّةَ رَجُلٌ فِي الْخَمْسِينْ.. أبي! ظَلَمْتُهُ كُلَّ ظُلْمٍ فَيْ الرَّحْمَن!

# قَصَائدُ الشَّبَابِ وَالكُهُولَة

# سِنُّ الْيَاس

هَا قَدْ تَجَاوَزْتُ زَمَانِي بزَمَان مَا عُدْتُ أَصْلُحُ لِلْجُنْدِيَّة مَا عُدْتُ أَصْلُحُ لِلْجْتَانِ أَرْشُو عَسَاكِرَ الدَّوْرِيَّةَ وَحَاجِبَ السُّلْطَانِ لَكِنَّنِي أَبْقَى بِلَا هَوِيَّة وَخَارِجَ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ

لَيْسَ عِنْدِي مِنْ جَمَال الْوَجْهِ مَا يَشْفَعُ لِي كَانَ هَذَا الْحُبُّ أَغْلَى أُمْنِيَاتِي تُمَّ هَاجَمَنِي زَمَانٌ كَافِرُ بِالْمُعْجِزَاتِ وَانْقَضَى الْعُمْرُ الَّذِي قُدَّرَ لِي

> زَوَّجُونَا لِنُنْجِبَ طِفَلًا عَاطِفِيًّا كَأَشْعَرِ الشُّعَرَاءِ

وَلِأَنِّي عَقِيمُ وَزَوْجِي عَقِيمٌ ظُلَّ الرَّحْمُ قَاحِلًا فِي خَوَاءِ فَاكْتَأَبْنَا وَرُحْنَا نُنَادِي رَبَّ هَذِهِ الْمَدِينَةِ الْخَرْسَاءِ فَتَجَلَّى وَخَلْفَهُ جُنْدِيٌّ هَاتِفًا:

سَوْفَ يَأْتِي زَمَانُ الرَّخَاءِ!

"سَوْفَ لَا نُنْجِبُ حَتَّى نَسْتَقِرْ
"رَيْتُمَا يُصْبِحُ بَيْتِي هُوَ بَيْتِي
"لَا تُصَدِّقْ مَا نُشِرْ
"عَنْ غَدٍ يَأْتِي، وَلَا يَأْتِي!"

"لَا تُقَبِّلْنِي وَحَاوِلْ أَنْ تَنَامْ "فَمَعَ الصَّبْحِ سَنَغْدُو لِلْعَمَلْ "نَجْرَعُ الشَّايَ وَنُحْشَرُ فِي الزِّحَامْ "دَاخِلَ الْبَاصِ، وَنَمْضِي عَلَى عَجَلْ"

لَا يُصَدِّقُ خُلُصَائِي أَنَّنِي قَبَّلْتُ صَدْرَكِ بَفَمِي وَيُشِيرُونَ بِأَنْ أَرِدَ فِرَاشَكِ كُلُّ يَوْمٍ كُلُّ يَوْمٍ كَيْ تُحِبِّينِي، فَقُولِي إِنَّ هَذَا كَانَ هَمِّي غَيْرَ أَنَّ الْجِئْسَ لَمْ يَشْفَعْ عَيْرَ أَنَّ الْجِئْسَ لَمْ يَشْفَعْ كَمَا جَيَّلَ وَهْمِي عَيْنَذَا بَحْرُ مِنَ الْيَأْسِ غَيْنَظًا كَالدَّم

أَخْفَقَ الْحُبُّ، لَا عَادَ مَا فَرَّ مِنَّا لِيَدِيْنَا، وَلَا انْكَفَّ قَدَرِي فَمَضَيْنَا مَعًا يغير اخْتِيَارِ كَسَجِينَيْن فِي قُيُودِ الْأَسْ

ثُمَّ أَصْبَحْتِ تَمْتَالَ مِلْحٍ وَتَهَشَّمْتِ يَا رَفِيقَةَ عُمْرِي كَانَ عُرْسًا فَصَارَ أَنْقَاضَ عُرْسٍ مَنْ أَلُومُ الآنَ؟ لَا أَدْرِي!

> لَيْسَ فِي قَلْبِي عِتَابُ فَاهْجُرِينِي فِي خِضَمِّ الْبُحْرِ أَهْزَمُ ثُمَّ أَقْتَلْ كِلِيوبَاتْرَا، وَعَسَى أَنْ تَذْكُرِينِي إِنَّ حُبِّي دَائمُ لَا يَتَحَوَّلْ لَا يَتَحَوَّلْ فَكَفَى لَا تَسْأَلِينِي وَاهْرَبِي مِنْي

فَطَيْفُ الْمَوْتِ أَقْبَلْ

دَامَ حُبِّي أَلْفَ يَوْمٍ مِثْلَ هَذَا أَلْفَ لَيْلَةٌ ثُمَّ غَطَّاهُ، وَغَطَّانِي الرَّمَادُ خَابَ ظَنِّي، خَدَعَتْنِي شَهْرَزَادُ صَارَت الْوَرْدَةُ أَفْعَى، فِلِمَادًا أَجْرَعُ الْمَوْتَ بِقُبْلَةٌ؟

"مَا الذِي تَكْتُبُ الآنَ يَا تَلَّ الْقِمَامَة؟ "مَا الذِي تَكْتُبُ يَا أَرْخَصَ شَاعِر؟ "شَطْحَاتِ الْمِتَافِزِيقَا، أَمْ عَلَامَاتِ الْقِيَامَةَ؟

"أَمْ عَنِ التَّوْرَةِ تَكْتُبُ كَيْ يَقُولَ النَّاسُ: تَائر؟!"

إِنْ تَحَدَّثْتُ عَنِ الْمَوْتِ أشَادُوا بِالْمَهَارَة وَرَضَوْا عَنِّي، وَقَالُوا: هَاكُ شَاعِرْ ! أَوْ وَصَفْتُ الْوَرْدَةَ الْحَمْرَاءَ ضَجُّوا فِي حَرَارَةٌ: "ذَاكَ شِعْرٌ مَا تَأَتَّى لِلْأَوَائِل وَالْأُوَاخِرْ!" فَإِذَا الْأَشْعَارُ بَثَّتْ مَا بِقَلْبِي مِنْ مَرَارَةٌ وَأَبَيْتُ الْعَيْشَ فِي بُرْج حِجَارَةٌ أَعْرَضُوا عَنِّي، وَفِي غَيْظٍ رَمُونِي بِالْكُبَائِرْ:

"أَلَا تَسْتَحِي مِنْ كِتَابِةِ الشَّعْرِ
"بَعْدَمَا خَانَكَ الْحُبُّ،
"وَانْقَطَعَتْ دَوْرَتُكْ
"أَلَا تَسْتَحِي مِنْ ثِيَابَ الْعَرُوسِ
"وَطُوْقِ الْوُرُود؟
"لِتَكْتُبْ عَنِ الْيَأْسِ
"وَبَدَلَ الْأَمَانِي،
"وَبَدَلَ الْأَعَانِي
تَلُوذُ بِهَا حَسْرَتُكْ
"قَوْ إِصْمُتَ كُلُّ الْوُجُود!"

كَانَ يُوقَّنُ بِالنَّهَايَةِ لَوْ نَطَقْ فَالزَّمَانُ زَمَانُ صَمْتٍ، وَقَانُونِ طَوَارِئْ وَالْكَلَامُ خِيَانَةٌ عُظْمَى، وَقُوْلُ الْحَقِّ فِسْقْ غَيْرَ أَنَّ الشَّاعِرَ الْمَأْفُونَ غَيْرَ أَنَّ الشَّاعِرَ الْمَأْفُونَ غَرَّتُهُ الحَمِيَّةُ لِلْمَبَادِئْ

فَاتِحًا فَمَهُ، فَحُوكِمَ فِي تُوانٍ وَشُنِقْ!

أصْدِقَائِي وَزوْجَتِي أيْقَنُوا بِجُنُونِي هَجَرَتْنِي تَحَاشَوْا أَنْ يَسْأَلُونِي إِنْ ضَحِكْتُ أَوْ بَكَيْتُ مُدَّ قُدَّامِي طَريقٌ فُمَشَنْتُ هَارَبًا مِنْ ظُلُّم أَوْطَانِي وَلَيْلِ الشُّعَرَاءِ حَلَّقَتْ رُوحِي بأقطار السَّمَاءِ فَرَأَيْتُ اللّه يَبْكِي، صَدَّقُونِي!

بُعد الطلاق اللَّيْلَةَ الْأُولَى وَحِيدًا فِي فِرَاشِي

لَا أُحِسُّ بِأَنَّ شَيْئًا قَدْ تَغَيَّرَ لَا أَنْتِ غَادَرْتِ الْفِرَاشَ فَلَا رَحَلْتِ، وَلَا رَحَلْتِ، فَكَيْفَ أَزْعُمُ فَكَيْفَ أَزْعُمُ أَنْ وَصْلَكِ قَدْ تَعَدَّرَ؟! مَا زَالَ فِي وسْعِي – فَا زَالَ فِي وسْعِي – أَنْ أَضُمَّكِ إِذَا مُدَّتْ ذِرَاعِي – كَانَ هَذَا الْيَوْمُ كَابُوسًا كَانَ هَذَا الْيَوْمُ كَابُوسًا سَخِيفًا، سَخِيفًا،

أَطْبُقْتُ أَجْفَانِي كَأَنِّي قَدْ قَبَضْتُ عَلَى حَرِيقْ مُسْتَسْلِمًا خَارَتْ قُوَاي وَرُحْتُ فِي نَوْمٍ عَمِيقْ وَسَقَطْتُ فِي غَيْبُوبَةٍ، وَحَلَمْتُ أَنِّي لَا أُفِيقْ

عَادَ الصَّبَاحُ كَأَنَّ شَيْئًا لَمْ يَكُنْ ذَاكَ الصَّبَاحُ وَكَأَنَّنَا سَنَقُورِ ، وَكَأَنَّنَا سَنَقُورِ ، وَكَأَنَّنَا سَنَقُورِ ، وَكَأَنَّنَا سَنَقُورِ ، وَخَلِسُ لِلْفَطُورِ ، وَنَحْتَسِي شَايَ الصَّبَاحُ سَتُسَارِعِينَ بكيِّ فُسْتَانٍ ، وَنَلْبِسُ ، وَنَلْبِسُ ، ثُمَّ نَسْتَبِقُ الرِّيَاحُ

لَكِنَّ ذَاكَ الصَّبْحَ لَمْ يَشْهَدْ سِبَاقًا، أَوْ جُلُوسًا لِلْفَطُورِ وَنَظَرْتُ حَوْلِي لَمْ أَجِدْكِ، وَرَاعَنِي صَمْتُ الْقُبُورِ فَعَرَفْتُ مَا جَاهَدْتُ أَنْ أَنْسَى، وَظَلَّ مُخَبًّا فِي اللَّاشُعُورِ

> قَالَتْ: سَأَمْضِي! قُلْتُ: كَيْفَ؟ تَمَهَّلِي! قَالَتْ: سَعْمْتُ!

الْبَيْتُ يَخْنقُنِي فَهَلْ يُرْضِيكَ مَوْتِي إِنْ هَلَكْتُ؟!

قَالَ الصِّحَابُ: تَرَكَتُهَا مِنْ غَيْرِ حَرْبٍ فِي سَلَامٍ؟! فَيَ سَلَامٍ؟! فَأَجَبْتُ: مَا مَعْنَى وَجَدْوَى الْانْتِقَامٍ؟ أَيْرُدُ عَامًا وَاحِدًا ضَيَّعْتُهُ ضَيَّعْتُهُ أَوْ بَعْضَ عَامٍ؟!

قَالَتْ: "سَأَمْضِي فَمَا عُدْتُ أُحِبُّكَ "لَا تَطْلُبِ الْإِفْصَاحَ، هَذَا كُلُّ مَا فِي الْأَمْرِ "طَلِّقْنِي، وَحَسْبُكَ!"

وَتَشَفَّعُوا مِنْ أَجْلِ إصْلَاحِ الْأُمُورِ، فَزَادَهَا هَذَا نُفُورَا قَالَتْ: "أَفَضًلُ أَنْ أَمُوتَ، فَلَا تَلُومُونِي كَثِيرَا!" وَلِلَحْظَةِ فَكَرْتُ أَنَّ الْقَتْلَ قَدْ يُسْدِي لَنَا نَفْعًا كَبِيرَا!

وَعَقَدْتُ عَزْمِي أَنْ أُطَلَقَهَا وَأَنْسَى مَا عَلِمْتُ فَاللُّغْزُ يَسْتَعْصِي عَلَى فَهْمِي وَأَخْشَى أَنْ أُجَنَّ إِذَا فَهمْتُ!

> مَا بَالُ أَحْلَامِي تُطَارِدُنِي بِسَوْطٍ لِلْعَدَابِ؟! مَاذَا أَرَادَ اللهُ

لِلطَّامِحَاتِ مِنَ النِّسَاءِ
عُبْدُلْنَ لِي أَغْلَى الْعُهُودِ
مُوَتَّقَاتٍ بِالدِّمَاءِ
وَتَقُولُ إحْدَاهُنَّ:
مَنْ يَقُوَى
عَلَى هَجْرِ النِّسَاءِ؟!
وَكَأْنَنِي طِفْلُ
سَتُرْضِعُنِي النِّسَاءُ
بِرَغْمِ سُخْطِي
وَاسْتِيَائِي!

كَابوس

مِثْلَ رِدَّةِ الدَّاءِ تَأُوبِينَ، ذِكْرَى لَيْتَنِي أَنْسَاهَا فَتَقَضِّينَ مَضْجَعِي، وَتُمِضِّينَ حَيَاتِي فَلَا أَحْيَاهَا يَقْطُرُ السُّمُّ مِنَ الْجُرْحِ، تَبْرُزُ الْخِيانَةُ لِي مِنْ هَذَا الْجُنُونِ وَالِاضْطِرَابِ؟! الْعَالَمُ الْأَرْضِيُّ مَخْلُوقٌ عَلَى ظِفْرٍ وَنَابٍ!

فِي الْأَشْهُرِ الْأُولَى
تَنَبَّأَ أَصْدِقَائِي أَنْ تَعُودَا
فَلَطَالَمَا حَدَثَتْ أُمُورُ
فِي الزَّوَاجِ،
وَلَمْ يَرَوْا هَذًا جَدِيدَا

صَدَّقْتُهُمْ مُتَغَافِلًا عَمَّا يُؤكِّدُهُ شُعُورِي وَتَوَالَتْ الْأَيَّامُ فِي إِيقَاعِهَا الْفَحِّ الْمَريرِ وَكَأَنَّ عُمْرِي أَلْفُ عَامٍ عِشْتُها بَيْنَ الشُّرُور

رَجُلُّ وَحِيدُ مَطْمَعُ

وَإِمَّا انْهِزَامُ فُزْتُ بِالْحُبِّ سَاعَةً، وَحَثِيثًا كَشَفَتْ عَنْ شُرُورِهَا الْأَيَّامُ وَتَقَبَّلْتُ جَوْرَهَا فِي سُكُون: مَا لِجُرْح بِمَيَّتٍ إِيلًامُ ضَاعَ عُمْرِي وَسْطَ الْجُنُون تُرَى هَلْ أَسْتَحِقُّ هَذَا الْمَصِيرَا؟ سَوْفَ أَرْتدُّ طِفْلًا وَيَمْنَحُنِي اللهُ حَنَانًا وَسُرُورَا لَا أَخَالُ اللهَ يَرَضَى الظُّلْمَ

وَأَرَاهَا أَنْتِ خُنْتِنِي بِالْقَلْبِ مِثْلَ كِافِر يَخُونُ اللهَ

لَا تَخَافِي لِقَائِي فَقَدْ غِيضَ الْمَاءُ وَانْتَهَى الطُّوفَانُ لَا عِثَابَ بَيْنَنَا، فَالذَّمَانُ دُونَنَا وَالْمَكَانُ وَلَنَنَا رَبُّمَا لَنْ أَرَاكِ وَلَنَا لِلْ الْحَشْرِ لِيُنَا نِيران غَريبَان

لَسْتُ أَشْكُو هَزِيمَتِي، فَالْحَيَاةُ إِمًّا انْتِصَارُ

مَا دَامَ قَدِيرَا

عَصَمَتْنِي مِنْ جُنُون

فَلْنُنْسَهُ فَلْنُنْسَهُ شَيْئًا فَشَيًّا!

#### نِساء

عَاشَرْتُ نِسَاءً مَلْعُونَاتْ
لَمْ تَدْخُلْ وَاحِدَةُ قَلْبِي
رَغْمَ السَّنَوَاتْ
فَالْقُبْلَةُ سَيْفُ دُو حَدِّيْنْ
قَدْ يَتْرُكُ نَارًا وَجِرَاحًا
فَوْقَ الشَّفَتَيْنْ
فَوْقَ الشَّفَتَيْنْ
وَيُحِيلُ الْكُوْنَ مِلُودْرَامَا
مِنْ أَسْوَأَ لَوْنْ

تَفْجَعُنِي امْرَأَةٌ تَتَعَرَّى مِنْ غَيْرِ شُعُورْ وَامْرَأَةٌ لَا تَعْشَقُ إِنَّا الذَّهَبَ الْمَنْتُورْ رَحْمَةُ اللهِ وَإِنْ صَارَتِ الْحَيَاةُ جنونا وَأَنَا أُطْعَنُ فِي شَرَفِي، وَيَشْمَتُ فِي نَكْبَتِي الشَّامِتُونَا ضَاقَتْ الْأَرْضُ بِي، فَرُفِعْتُ حَيْثُ لَا يَظْلِمُ النَّاسُ أَوْ يُظْلَمُونا أَوْ يُظْلَمُونا

لَمْ أَعُدْ وَدِيعًا مُرَائيًا أَوْعَنِيفًا دَعِيًا مَنْ أَنَا كَيْ أُحَاكِمَ النَّاسَ أَوْ أَعْلَمَ الْخَيْرَ وَالشَّرَّ لَسْتُ نَبِيًا؟! كُلُّ مَا يَحْدُثُ لَا مَعْنَى لَهُ،

#### لِماذا؟

لِمَاذَا مَلَلْتِ سَرِيعًا هَوَايَ وَمَا كُنْتِ لِلْقِلْبِ إِلَّا الْهَوَاءَ؟ أُطَالِعُ وَجْهِي أَمَامَ الْمَرَايَا لَعَلَّ الْحَقِيقَةَ أَنْ تَتَرَاءَى أَتُمَّةً عَيْبٌ بِجِسْمِي، بِئَفْسِي؟ أَبِي آفَةٌ لَيْسَ تَرْجُو شِفَاءَ؟ وَلَوْ أَنَّنِي كُنْتُ مَسْخًا دَمِيمًا رَضِيتِ بِهِ فَاصْدُقِيهِ الْوَفَاءَ وَلَا تَفْعَلِي مِثْلَ كُلِّ النِّسَاءِ فَإِنِّي مَلَلْتُ، مَلَلْتُ النِّسَاءَ!

### الزُّواج

سَنَتَان عُمْرُ لِقَائِنَا وَالْحُبُّ عُمْرٌ لَا يَهُونْ وَامْرِأَةٌ لَا تَفْقَهُ شَيًا وَامْرَأَةٌ تَحْتَالُ عَلَيًا وَامْرَأَةٌ تَجْذِبُنِي جَذْبًا نَحْوَ الْمَحْظُور!

### امر أة

كَانَتْ تَرَى الطُّوفَانَ مُجْتَمِعًا وَتَعْلَمُ أُنَّنِي رَجُلُ سَيَهْلَكُ فِي مَدَى الطُّوفَان سَيَهْلَكُ فِي مَدَى الطُّوفَان أَحَبَّتْنِي وَخَانَتْنِي! كَانَ الْحُبَّ لَا يَكْفِي كَانَ الْحُبَّ لَا يَكْفِي يَا زَمَانَ الْوَصْلِ وَالْأَلْحَانُ وَدَاعًا يَا زَمَانَ الْوَصْلِ وَالْأَلْحَانُ فِي الْمَاضِي يَا زَمَانَ الْوَصْلِ وَالْأَلْحَانُ مِنَ الْمَاضِي مِنَ الْمَاضِي كَجُتُمَانِ بِلَا أَكْفَانُ كَجُتُمَانِ بِلَا أَكْفَانُ كَجُتُمَانِ بِلَا أَكْفَانُ لَا يَكْفِي أَحَبَتْنِي وَخَانَتْنِي لَا يَكْفِي لِأَنَّ الْحُبُ لَا يَكْفِي فَي الْأَنَّ الْحُبُ لَا يَكْفِي

### يَوْم بَرِيء

الْحُزْنُ فِي قَلْبِي غُلَامُ يَذْرُفُ الدَّمْعَ الْمُضِيئَا يَوْمٌ بَرِيْءٌ، هَلْ حَرَامٌ أَنْ أَرَى يَوْمًا بَرِيئًا؟!

وَصَحِبْتُهَا فِي السِّرِّ، وَالْمِفْتَاحُ دَبَّرهُ صَدِيقِي مُتَلَصِّصًا كَيْلًا أُصَادِفَ زَوْجَتِي الشَّمْطَاءَ تَسْعَى فِي طَرِيقِي!

مَاذَا سَأَفْعَلُ يَا جُنُونُ وَيَا خَطَايَا تَسْتَجِيرْ؟! عِشْرُونَ عَامًا عُمْرُهَا، فَبَأَيِّ حَقِّ يَا ضَمِيرْ؟! وَطَرَحْتُ نَفْسِي فَوْقَهَا مُتَجَاهِلًا مَا قَدْ يَصِيرْ لَيْلًا بِكَامِلِهِ أُحَاوِلُ كُونِي الْحَبِيبَةَ يَا حَبِيبَةُ وَاهْجُرِي تِلْكَ الظُّنُونْ لَا تَسْجَنِينِي بِالزَّوَاجِ سَئِمْتُ أَجْوَاءَ السُّجُونْ

لَا تَدْخُلِي حِصْنِي الْمَنِيعَ فَتَهْلَكِي عِنْدَ الدُّخُولْ يَكْفِيكِ مِنِّي مَا عَلِمْتِ فَقَاوِمِي هَذَا الْفُضُولْ فِي الصَّدْرِ أَشْيَاءٌ وَأَشْيَاءٌ فَحَسْبُكِ مَا أَقُولْ!

لَا تَجْعَلِينِي كَالْأَجِيرِ مُسَخَّرًا فِي غَرْس حَقْلِ أَنَا شَاعِرٌ يَهْوَى الْرَّحِيلَ وَطَائِرٌ فِي الْأَسْرِ قَتْلِي أَشْدُو بِحُسْنِكِ مَرَّةً وَأُمُوتُ إِنْ كَرَّرَتُ قَوْلِي.

دُونَ جَدْوَى كَالْغَريرْ...

وَأَخَذْتُ أَلْتَمِسُ إِعْتِذَارًا مِثْلَ تِلْمِيذٍ جَبَانِ: لَا لَيْسَ عَجْزًا، صَدِّقِينِي إِنَّ شَيْئًا قَدْ دَهَانِي! قَالَتْ: أُصَدِّقُ، لَا عَلَيْكَ الآنَ هَلْ أَمْضِي لِشَانِي؟ وَدَّعْتُهَا بِهَديَّةٍ، وَدَّعْتُهَا بِهَديَّةٍ،

# لَيْلَةُ

وَسَّدَتُهَا صَدْرِي بِلَا إِثْمِ كِلَائنا عَارِيَان وَكَانَّها أُخْتِي أَقِيهَا الْبَرْدَ فِي أَحْضَانِي لَا تَجْزَعِي مِنْ قُبْلَتِي، وَانْعَسِي

وَانْسِي الزَّمَانَ، فِدَاكِ كُلُّ زَمَانِ لاَ تَشْغَلِي الْبَالَ بالْخَوْفِ فَالْغَدْرُ لَيْسَ فِي إِمْكَانِي لَوْ كَانَ هَذَا اللَّيْلُ فِيمَا مَضَى وَقْتَ الشَّبَابِ

#### صُديقان

قَالَتْ: "أَخِي أَنْتَ أَمَامَ اللهِ رَبِّي "وَصَدِيقَيْنِ سَنَبْقَى "رغْمَ مَا قِيلَ وَحَسْبِي

"أَنَّ خُلُوَتَنَا بَرَاءً، "ثُمَّ إِنِّي أَعْلَمُ النَّاسِ بِقَلْبِي"

وَتَعَاهَدُنَا عَلَى الصِّدْقِ
وَأَوْفَيْنَا وَفَاءً نَادِرَا
أَخْفَقَ الشَّيْطَانُ يُغْوِينَا
فَأَمْهَلَنَا زَمَانًا آخَرَا
لَمْ نَكُنْ نَحْتَالُ
فِيمَا نَدَّعِي
لُرُبَّمَا كُنَّا صِغَارًا
لَا نَرَى!

لًا نَرَى مَا كَانَ مَخْبُوءًا لَنَا فِي خُطُوطِ الْكَفَّ حِينَ مَنَحْتِنِي كَفَّيْكِ أَقْرَأُ حَظَّنَا كَمْ لَبَثْنَا؟ بِضْعَ سَاعَاتٍ؟

تُوَان؟ أَمْ لَبَتْنَا عُمْرَنا؟ تُمَّ أُنْسِينَا الْقِرَاءَةَ وَالْبَرَاءَةَ، وَاحْتَضَنَّا بَعْضَنَا! ذَلَّةُ

رَتْ مَا كَانَ يَعْنِيهَا كِلَانَا إِذْ زَلَلْنَا مِنْ خِلَال الدَّمْعِ فِي عَيْنَيْكِ فَاضَ الْكَوْنُ آلَامًا وَحُزْنَا قُلْتِ: "حَسْبِي مَا بَدَا مِنْكَ، وَدَاعًا!" " هَلْ أَنْتِ مَنَامٌ،
"أَمْ خَيَالُ الْمُسْتَحِيلِ؟!" فَأَجَابَتْ: "كُمْ أُحِبُّكَ َ!" ثُمَّ هَمَّتْ بالرَّحِيلِ..

> قَاوَمَتْنِي كَالسُّكَارَى فِي فُتُورٍ وَادِّعَاءْ "لَا تُقَبِّلْنِي!" وَضَمَّتْنِي بِشَوْقٍ وَاشْتِهَاءْ قُلْتُ:

"إِنْ كُنْتِ تُحبِّينَ، "فَالْحُبُّ عَطَاءً!"

قَالَتْ: "أَنَا "سُحِرْتُ، أَمْ تُرَى "خُلِقتُ خَلْقًا آخَرَا "بَدَأْتُ وَانْتَهَيْتُ "نَسَيْتُ مَا لُقَّنْتُهُ

قُلْتِ: "دَعْنِي، "لَا تُقَبِّلْنِي "حَرَامٌ "أَنْ تَضِيعَ بَرَاءَتِي "لَسْتُ مِمَّنْ يَقْتَرِفْنَ السُّوْءَ "عَنْ عَمْدِ "وَمَا أَنَا بِالَّتِي.." ةُ قُلْتُ · "أَعْلَمُ، "سَامِحِينِي "وَاغْفِرِي لِي "زَلَّتِي" وَافْتَرَقْنَا حَاسِبًا أَنِّي فَقَدْتُ صَدِيقَتِي..

> ثُمَّ عَادَتْ بَعْدَ أَيَّامٍ كَعُصْفُورٍ جَمِيلٍ قُلْتُ:

قَالَ: لَا طَائلَ إِلَّا بِالْجِرَاحَةِ بِالْجِرَاحَةِ لِلشَّفَاءْ قَالَتِ: افْعَلْ مَا تَرَى يَنْفَعُ، فَالْأَهْرُ سَوَاءْ!

خَدَّرُوهَا يُعْمِلُ الْجَرَّاحُ فِيهَا مِبْضَعَهُ فَسَرَتْ مِنْ بيْن فَخْذَيْهَا دِمَاءٌ فَاقِعَةْ شَابَهَا كُتُلُ مِنَ اللَّحْمِ الطَّرِيِّ مُقَطَّعَةْ

هَذهِ التِّقِطْعَةُ كَانَتْ عَيْنَيْه "أَتَيْتُ مَا خَشَيْتُهُ
"جَنَيْتُ مَا جَنَيْتُ
"وَهَا أَنَا أَرَاكَ
"دَّابِحِي
"وَأَكْتُمُ الصُّرَاخَ
"رُبَّمَا كَرِهْتَنِي
"إِذَا عَصَيْتُ!"

#### إجهاض

دَكَّهَا فَاتِحًا، فَدُكَّتْ كَحِصْن عَتِيق وَتَلَقَّتْهُ بِالْوَرْدِ عَلَى طُوْل الطَّريقِ لَمْ تَكُنْ فَتَاتَهُ، بِلْ امْرَأَةً صَديق

حَاوَلَتْ لِلدَّاءِ تَطْبِيبًا ، فَمَا أَغْنَى الدَّوَاءْ أَوْ فَرْجَهُ لِلْمُشْتَرِينُ هِيَ عَنْ غَبَاءٍ، غَيْرَ أَنِّي أَعْلَمُ الدَّاءَ الدَّفِينْ أَنَا فُقْتُهَا فِي اللِبْتِذَالِ وَفِي الشَّقَاوةِ أَجْمَعِينْ.

# لُولِيتا

عُمْرُهَا سَبْعُ وَعَشْرَةٌ! آوِ لَوْ أَنِّي فَتَاتِي مِثْلُكِ يَا فَتَاتِي كَيْ أَضُمَّكَ كُلَّ يَوْمٍ فِي حَيَاتِي أَنْفَ مَرَّةً!

هَلْ جُنُونٌ أَنْ أُحِبَّكَ

هَذهِ الْقِطْعَةُ كَانَتْ شَفَتَيْهِ شَفَتَيْهِ بَعْدَةً كَبُرَى بَعْدَةً كُبُرَى هِيَ مَا صَارَ إِلَيْهِ...

#### زُمَلاء

فِي آخِرِ اللَّيْلِ الْنَقَيْنَا عِنْدَ مَائدِةٍ وَكَأْسِ حَدَّنْتُهَا عَنْ شَاعِرٍ كَفَّنْتُهُ بِثِيَابٍ عُرْسٍ عَنْ يَوْمِيَ الْآتِي يُحَاكِي فِي الدَّمَامَةِ يُوْمَ أَمْشِي قَالَتْ: أَأَنْتَ أَضَعْتَ نَفْسَكَ مِثْلَمَا ضَيِّعْتُ نَفْسِي؟!

> الْمُومِسُ الْحَمْقاءُ مِثْلِي فِي مُوَاجِهَةِ السَّنِينْ كُلُّ يُسَلِّمُ رُوحَهُ

شَفَتَيْهَا اللَّتَيْنِ تَفِيضَانِ رَحِيقاً خَصْرِها الْمُسْتَدَقَّ فَمَا عُدْتُ مُفِيقاً!

جَاوَزَتْنَا وَسْطَ سِرْبِ مِنْ عَذَارَى رَائْعَاتِ صَدْرُهَا، رَغْمَ الطُّقُولَةِ، شَامِحُ صَلْبُ الْقَنَاةِ عُمْرُهُ أَشْعَافُ عُمْرِكَ، تِلْكَ إحْدَى الْمُعْجِزَاتِ!

قَالَ عَقْلِي: إِنَّهُ الشَّيْطَانُ فِي تُوْبِ الْفَتَاةِ! قُلْتُ: لَا جَدْوَى فَقَلْبِي رَغْمُ سِنِّكِ، رَغْمُ سِنِّي؟! بَيْنَنَا عُمْرُ كَعُمْرِكِ رُبَّما يَقْتَصُّ مِنِّي لَوْ أَطَعْتُ الْقَلْبَ كَانَ الْقَلْبُ بَابًا لِلْهَلَاكِ كَصِبَاكِ! كَصِبَاكِ!

غَارِقًا فِي بَحْرِ عَيْنَيْهَا كَمَا شَاءَ الْقَدَرُ حَمَلَتْنِي الْأُمْوَاجُ لِخَلَاصِي الْمُنْتَظَرْ وَجُهْهَا الذِي صِيْغَ مِثَالًا لِلْقَمَرْ

> شَعْرِهَا الَّذِي هَامَ فِي الرَّيحِ طَلِيقَا

وَتَنِيُّ النَّزَعَاتِ لَا تُعَاتِبْنِي، وَدَعْنِي سَادِرًا طُوْلَ الْحَيَاةِ!

مَا الشَّيْطَانُ؟ خَلِنًا مِنْهُ! مِنْ حَقَّ، وَمِنْ بَاطِلِ! هَلْ بوسْعِ الشَّيْطَانِ رَدُّ صِبَا رَاحِل؟ إِنْ أَجَابَ: نَعَمْ فَهُوَ مُنقِذِي، وَبَطَلِي.

## الصَّبِيَّة

لَا تُطَارِدْنِي بِأَسْبَابِكِ، إِنِّي قَدْ مَلَلْتُ السَّبَبِيَّةْ إِنْ أَنَا أَحْبَبْتُ بَعْدَ الْيَوْمِ، فَلاَّعْشَقْ صَبِيَّةْ دُونَمَا الْعِشْرِينَ كَالْأَطْفَال فِي صِدْق الطَّوِيَةْ

شَعْرُهَا لَيْلُ، وَعَيْنَاهَا صَبَاحُ الْأَبَدِيَّةُ وَالذَّرَاعَانِ عِنْاقُ الشَّوْقِ وَالشَّفَتَانِ أَنْغَامُ شَجِيَّةٌ وَعِلِى صَدُّرِهَا حَدِيقَةُ وَرْدٍ فَوْقَ بُرْكَانِ نَارٍ حَيَّةٌ غَيْرَ أَنِّي بَقِيَّةٌ مِنْ رَمَادٍ بَعْتُرَتْهُ الرِّيْحُ فِي الْبَرِيَّة ضَاعَ عُمْرِي كَالْمُسَاجِينِ فَلَا تَقْسِي عَلَيَّهُ!

امْنَحِينِي الْقُبْلَةَ الْأُولَى،
بِرَبِّكِ،
فَهِيَ أَحْلَى أَلْفُ مَرَّةْ
وَلَهَا يَهْتَزُّ مَا فِي الْأَرْضِ
وَالْأَمْطَارُ تُنْبِتُ كُلَّ زَهْرَةً
وَالْأَمْطَارُ تُنْبِتُ كُلَّ زَهْرَةً
وَبُعْدَ الْيَوْمِ ذَاكَ

فَلْيُلُومُوا فِي هَوَاكِ الْيُوْمُ أَحْلَامٌ وَخَمْرَةٌ وَغَدُّ أَمْرٌ، وَوَيْلِي إِنْ أَضَعْتُ عَلَيْهِ أَمَرَهْ سَوْفَ تَطْوِينَا سِنِينُ مِلْوْهَا شَوْقٌ وَحَسْرَة مَحْنُ فِي زَمَنِ لَئيمٍ سَيَرَى فِي الْحُبِّ

عَوْرَةً!

تَّابُ قَلْبِي عَنْ الدُّنُوبِ، فَتُوبِي وَازْهَدِي يَا عَيْنُ وَاخْشَعِي وَأَنْيِبِي وَاتَّقِي اللهَ فِي الْجَمَالِ يُنْجِك

فَهُوَ رَبُّ قُلُوبِ..

قَالَتْ الْعَيْنُ: لًا سَبِيلَ لِلتَّوْبِ وَالْحِسَانُ يَكْتَنِفْنَ دُرُوبِي هَٰذِهِ وَرْدَةً، وَتِلْكَ مَلَاكٌ وَالشَّيَاطِينُ مِنْهُنَّ كُلُّ الضُّرُوبِ دَانَتْ الْأَرْضُ لِلْجَمَال مَنْ أَنَا كَيْ أَصُدَّ الْأَرْضَ عَنْ مَحْبُوبِ فَإِذَا أَزْهَرَتْ حَدِيقَةُ وَرْدِ كَانَ هَجْرِي لَهَا أَشدَّ ذُنُوبي أَفْسَدَتْ تَوْبَتِي الصَّبَايَا، فَوَيْلِي

ضَائِعٌ بَيْنَ سَمَاءٍ وَأَرْض يَائِسٌ مِنْ عَدْل أَرْض وَسَمَاءِ حَاصَرَتْنِي الْخَطَايَا وَقِضِيَ الْأَمْرُ كَيْفَ تَدَارُكُ الْأَخْطَاءِ؟ أَإِلَى الْحُبِّ أَضْرَعُ الآنَ وَهُوَ قَدْ ضَيَّعَنِي، وَلَمْ يُلَبِّ نِدَائِي؟ أَمْ أَخُوضُ الْحَيَاةَ كالنَّمِر وَحِيدًا بِلِا أَصْدِقَاءِ؟ ذَاكَ دَأْبُ الْحَيَاةِ تَفْجَعُ بِالْأَصْدِقَاءِ وَالْأَعْدَاءِ يَا لَظُلُم الْوَرْدَةِ الْحَمْرَاءِ لَكِنَّ الْمَجْدَ لِلْوَرْدَةِ الْحَمْرَاءِ!

قَاتَلَ اللهُ كُلَّ غُصْنِ رَطِيبِ!

### لُغز الحب

كُمْ أُقَاسِي الْوَرْدَةَ الْحَمْرَاءَ فِي تَقَلُّبَاتِهَا الْخَرْقَاءِ مِثْلُ الْحُبِّ لًا تَرْعَى الْعَهْدَ هَلْ تِلْكَ سُنَّةُ الْأَشْيَاءِ؟! كُنْتُ آمِنًا، مَا عَلَيْكِ لَوْ تُركْتُ لِشَأْنِي وَأَعْرَضْتِ عَنْ إِيدًائِي؟ أَنْتِ أَخْرَجْتِنِي إِلَى الصَّحْرَاءِ حَتَّى أُمُوتَ فِي الصَّحْرَاءِ قُلْتِ: أَبْحِرِ! فَأَبْحَرْتُ هَارِبًا مِنْ وَطَنِي وَتَخَلَّيْتُ عَمَّنْ وَرَائِي ثُمَّ نَادَيْتِنِي، فَأَحْرَقْتُ سُفُنِي وَأَنا فَوْقَ شَاطِئ الْأَعْدَاءِ

## قدِّيسة

فِي سَمَاءِ الْخَيْرِ مَوْعِدُنَا إِذَا عَزَّ التَّلَاقِي أَمْ تُرَانِي قَدْ حُرِمْتُ الْجَنَّةَ الْأُخْرَى جَزَاءَ نِفَاقِي لَمْ تُحِبِّينِي، وَأَحْبَبْتُكِ لَا ذَنْبَ لِقَلْبِي فِي احْتِرَاقِي لَا ذَنْبَ لِقَلْبِي فِي احْتِرَاقِي

كُنْتُ مِنْ قَبْلِكِ أَحْيَا فِي سُكُونْ لَا أُبَالِي، وَلَيَكُنْ مَا يَكُونْ مَا الذِي أَفْعَمَ قَلْبِي بِالشُّجُونْ؟

> كُنْتُ مُسْتَسْلِمًا لِكُلِّ قَضَاءُ وَأَرَىٰ الْقُبْحَ وَالْجَمَالَ سَوَاءْ كَانَٰ قَلْبِي مُظْلِمًا فَأَضَاءْ

وَأَهَلَّ الْمُلَاكُ بَعْدَ انْتِظَارِ يَسْحَقُ الشَّرَّ وَالْكُفْرَ كَالْإَعْصَارِ

قَاذِفًا فِي الْقَلْبِ جَمْرَةَ نَارِ

مَا الَّذِي أَيْقَظَ الْقَلْبَ وَقَدْ ضَاعَ شَبَابِي؟ هَلْ أَتَى الْحُبُّ أَخِيرًا ضَارِعًا يَطْرُقُ بَابِي؟ لَا يَرَى مَا خَلَّفَ الدَّهْرُ بِرُوحِي مِنْ خَرَابٍ؟

لَا تُحِبِّينِي، وَلَكِنْ سَاعِدِينِي أَنْتِ قِدِّيسَةٌ، فَلَا تَهْجُرينِي لِعَدَّامِي وَحَيْرَتِي وَجُنُونِي

"لَسْتِ لِي" وَانْهَارَتْ الدُّنْيَا، وَنُودِيَ بِالْفِرَاقِ لَمْ تُحِبِّينِي، وَأَحْبَبْتُكِ لَا ذَنْبَ لِقَلْبِي فِي احْتِرَاقِي فِي سَمَاءِ الْحَيْرِ مَوْعِدُنَا إِذَا عَزَّ التَّلَاقِي. وَلَيْسَ بِقَلْبِي سِوَى الْمَغْفِرَةُ فَعُدْنَ لِدِفْءِ زَمَانِ الصَّبَايَا وَنَفْحِ أَزَاهِيرِهِ السَّاحِرَةْ

كَشَفْتُ الْحَقِيقَةَ مِنَ بَعْدِكُنَّ وَصِرْتُ حَكِيمًا، فَيَا لَلسَّفَهُ! فَتَهْزَأُ لَيْلَى بِمَا قَدْ قَرَأَنَا وَتَضْحَكُ لُبْنَى مِنَ الْفَلْسَفْةْ

> وَيَهْتَزُّ مَنْطِقُ كُلِّ حَكِيمٍ وَيَنْهَارُ مِنْ نَظْرَةٍ عَابِرَةً وَيُبْعَثُ كُلُّ جُنُونِ قَدِيمٍ طَلِيقًا يُعَرْبِدُ فِي الدَّاكِرَةُ

يُطَارِدُ ذِكْرَى الْعِنَاقِ الْجَمِيلِ وَعَهْدِ الْوَفَاءِ الذِي لَمْ نَصُنْهُ وَيَنْسَاقُ فِي حُلْمِهِ الْمُسْتَحِيلِ وَيَلْقَى الْحِسَانَ، فَيَسْخَرْنَ مِنْهُ

# غَزَلِيًّات

غَدًا لِحِسَانٍ لَهَوْنَ بِقَلْبِي أُغَنِّي وَهَلْ سَيُعِيدُ الْغِنَاءُ زَمَانِي الَّذِي ضَاعَ مِنِّي؟!

غَدًا سَوْفَ أَرْضَى بِنَفْسِي وَأَعْتَادُ يَأْسِي وَأُخْمِدُ نَارَ الْأَمَلْ وَيُصْبِحُ فَقْدِي لَكُنَّ أَكِيدًا فَأَمْضِي لِشَأْنِي وَحِيدًا وَأُنْشِدُ فِيكُنَّ لَحْنَ الْغَزَلْ

عَزَاءً لِقَلْبِي عَنِ الْأُمْنِيَاتِ تَخِيبُ، عَنِ الْقُرَصِ الضَّائعَةُ وَذِكْرَى لِمَا كَانَ فِي الْأُمْسِيَاتِ مِنَ الْحُبِّ وَالْقُبَلِ الرَّائِعَةُ

مَحَوْتُ لَكُنَّ جَمِيعَ الْخَطَايَا

"لَمَادًا وُقُوفُكَ وَالْفِتْيَانُ
"سَارُوا؟ أَتَحْشَى الْإِجَابَة؟
"فَلَيْلَاكَ ضَيَّعْتَهَا مِنْ زَمَانْ
"وَوَدَّعْتَ عَهْدُ الصَّبَابَة!"

"وَفَيْتُ، وَفِي بَعْضِ الْوَفَاءِ.." "لِهَذَا ضَحِكْتُنَّ مِنِّيَ؟" فَيُتَابِعْنَ فِي خُيلَاءِ سَيْرَهُنَّ، وَيُعْرِضْنَ عَنِّي

وَفِي الْمِرْآةِ أُطَالِعُ وَجْهِي فَيبُدُو غَرِيبًا وَأُنْكِرُ مَا صَارَ مِنْ أَمْرِ جَسَدِي إِذًا لَمْ أُقَاوِمْ هُجُومَ الزَّمَانِ سَأَفْنَى قَريبًا فَهَلْ أَسْتَطِيعُ قَبُولَ التَّحَدِّي؟

وَمَا لِي أُجَازَى عَنِ السَّنَوَاتِ تُضَافُ لِعُمْرِي، وَلَسْتُ أَعِيهَا؟!

وَأَحْسَبُ أَنَّ حَيَاتِي حَيَاتِي، وَإِنْ كُنْتُ أَجْهَلُ مَا دَارَ فِيهَا؟!

وَلَسْتُ أَعِي غَيْرَ بُوْسِ الطَّفُولَةُ وَحَنَقِ الشَّبَابِ، وَجُبْنَ الْكُهُولةْ تَرَاءَى لِي الْحَقُّ حُرًّا صَريحًا وَآتَرْتُ، حِرْصًا، أَلَّا أَقُولَهُ

وَتقبَّلْتُ حَيَاتِي،
مَا سَأَلْتُ السَّبَبَا
ذَاكَ قَدَرِي
يَنْبَغِي لِي أَنْ أُطِيعَهُ
وَتَعَلَّمْتُ أَلَّا دِفْءَ
وَلَا حُبًا
وَطَدَّوي الْأَرْضَ،
وَصَدَّقَتُ الْخَدِيعَةُ.

**ىلىيىْ لاق ذَالَيَّة** يَعُودُ فِي مَشَارِفِ الصَّبَاح

كَالْحِصَارِ مُزَمْجِرًا مُعَرْبِدَا وَحَاقِدًا عَلَى عِنَاقِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَبَاعِتًا لِكُلِّ مَا وَأَدْتُهُ مُجَدَّدَا وَفِي نُعَاسِيَ الشَّبِيهِ بالدُّوَارِ بالدُّوَارِ فِي الْمَدَى فِي الْمَدَى تَدُقُّ سَاعَةُ انْتِحَارِي

إلَى مَتَى تَعَاقُبُ الشُّهُورِ وَالشُّهُورِ؟ إلَى مَتَى وَظِيفَتِي مُحَنَّطًا بِمَكْتبٍ وَقُورِ؟ مَتَى أَتُورُ لِلْكرَامَةِ؟ وَلِاسْمِيَ الْمَصْلُوبِ

فِي دَفَاتِرِ الْحُضُورِ؟

عِشْتُ أَعْوَامًا عَلَى تِلْكَ الْوَتِيرَةْ بَيْنَ أَرْوقَةِ الدَّوَاوِينِ وَأَحْيَاءٍ فَقِيرَةْ وَزَوَاجٍ وَطَلَاق وَعَلاقًاتٍ قَصِيرَةْ

وَغَزَا الشَّيْبُ مِفْرَقِي،
وَتَدَلَّى بَطْنِي
مِثْلَمَا قِيلَ فِي قَصِيدَةٍ
أَذْكُرُهَا
وَانْتْنَى ظَهْرِي،
وَجَدَّتْ أُمُورٌ
أَسْتَحِي مِنْهَا
فَلَا أَذْكُرُهَا

ابن الجارية الْحَقَائِبُ فَتَّشُوهَا عَنْ قَنَابِلْ فِي الْمَطَارِ اسْتَجُوْبُوكَ وَعُومِلْتَ كَقَاتِلْ: وَعُومِلْتَ كَقَاتِلْ: أَيْنَ تَدْهَبُ؟ لَمْ تَذْهَبُ؟ أَيْنَ تَهْرَبُ؟ فَلَيْتِي، قَلْتَ: مِنْ عُرُوبُتِي، قلتَ: مِنْ عُرُوبُتِي، وَعَرْرِ الْمَهَازِلُ!

زُرْتَ بَارِيسَ فَضَمَّتْكَ بِوُدِ كَاذِبِ وَتَعَرَّتْ لَنْدَٰنُ الشَّمْطَاءُ عَنْ جَسَدٍ عَجُوزِ شَاحِبِ يَحْسَبُونَكَ مِنْ ثُرَاةِ النَّفْطِ أَوْ صَاحِبَ دَوْلَةٌ أَوْ عَمِيلًا، أَوْ نَبِيًّا يَجْمَعُ الْأَعْرَابَ حَوْلَهُ إِنَّ فِي دَاخِلِي غُلَامًا يَمُوتُ قَبْلُ أَنْ يَبْلُغَ الْحُلُمُ وَانْفِعَالَاتٍ يُوَارِيهَا السُّكُوتُ وَالتَّرَدُّدُ

مَا هُوَ الْمُمْكِنُ فِي الدُّنْيَا وَمَا الْفُرَصُ الْمُتَاحَةْ حِينَمَا نُفقَدُ فِي الْأَرْضِ الْكَبِيرَةْ؟ وَإِذَا أَخْفَقَ جِسْمِي فِي الْمُحَاوَلَةِ الْأَخِيرَةْ مَنْ يُعَزِّينِي وَمَنْ يَكُفُلُ لِي أَجْرَ الْجِرَاحَة؟ وَفُرِّقَتْ الْأَثْبَاعُ يَا وَيْلَ الْأُمَّةِ أَهْلَكَهَا حُمْق الْأُمَرَاءِ!

قَالَ أَبْرَامُ لِسَارَايَ: إلَيْكُ هِيَ ذِي جَارِيَتُكِ بَيْنَ يَدَيْكُ هِيَ ذِي جَارِيَتُكِ بَيْنَ يَدَيْكُ فَأَدَّلَتَهَا فَفَرَّتُ لِلْحَلَاءِ وَتَفَجَّرَ بِئُرُ زَمْزَمَ لِلسِّقَاءِ عِنْدَ وَادٍ غَيْر ذِي زَرْعٍ وَمَاءِ وَهَوَتْ أَفْئَدَةً مِنَ النَّاسِ إلَيْكُ

ثُمَّ أَشْرَقَ فَجْرُ مَكَّةَ بِالْخِطَابِ: كُلُّ إِنْسَانِ لِآدَمَ، قَدْ خُلِقْنًا مِنْ تُرَابِ مَا الذِي غَيَّر مَعْنَى الْمَقَال كَيْ تَصِيرَ الْأَرْضُ مَيْدَانَ قِتَال تُمَّ سُوقًا لِلرَّقِيق وَلِلسِّلَاح قُلْتَ: لَا فَتَجَاهَلُوا كُلَّ الْأَدِلَّةُ وَسَعَى الْقَوَّادُ يَدْعُوكَ لِوَقْتِ طَيِّب

أَيْنَ مَكَانِي فِي هَدًا الْكُوْن المُضْطَربِ الْأَرْجَاءِ؟ وَحْشِيًّا عِشْتُ، وَأُمِّي طُرحَتْ فِي الصَّحْرَاءِ يَدُهُم فَوْقِي، وَيَدِي فَوْقَهُمُ، وَالْعُمْرُ صِرَاعُ وَالتُّرْكُ أَحَاطُوا بالسُّلطَان، وَمُلْكُ الْعُرْبِ مُشَاعُ سَمَلُوا عَيْنَيْهِ، فَنَاحَ الْبُومُ

تِلْكَ دَقَّاتُ سَاعَةٍ لَا تَرَاهَا تَأْمُرُ اللَّيْلَ أَنْ يَزُولَ سَرِيعًا وَمَعَ اللَّيْلِ أَنْفُ صُبْحٍ وَلَيْلٍ فَابْتَهِلْ لِلْعُمْرِ أَلَّا يَضِيعًا فَهُوَ عُمْرُ مُثْقَلٌ بِالْخَطَايَا أَرْضَعَتْهُ الْهُمُومُ سُمًّا نَقِيعًا هَلْ لَنَا كَرَّةٌ فَنَبْرَأُ مِنْهُ كَيْ تَعُودَ الْحَيَاةُ طِفْلًا بَدِيعًا؟!

مَا الْخَلَاصُ مِنْ قَبْضَةِ الظُّلْمِ وَقَدْ بَاتَ الزَّمَانُ سِجْنًا مَنِيعَا؟ نَحْنُ جِيلُ الْقَهْرِ لَا خَيْرَ فِينَا حَطُّنًا الدَّهْرُ وَارْتَضَيْنًا الْخُضُوعَا

فِي ظَلَامِ الشَّرْق أَشْبَاحُ يَعِيتُونَ وَأَقْزَامُ يَسُوسُونَ الْجُمُوعَا مَسْرَحٌ فَوْقَهَ الْخَطَايَا عَرَايَا وَالْمُؤْدُونَ يَتْلُونَ دَوْرًا رَقِيعَا وَأَنَاشِيدُنَا سَحَائبُ وَهْمِ وَلِلرِّجَال؟ وَتُرَى أَيْنَ الَّذِي بُشِّرْتَ فِي أُمِّ الْكِتَابِ؟

يَمْلَأُ اللَّيْلَ حَنِينُ لِلْوَطَنْ وَصَدَى الْقُرْآنِ فِي مَاضِي الزَّمَنْ فَمَتَى تَرْجِعُ مِنْ خَلْفِ الْبحَارِ؟ وَتَرَى الْعَالَمَ فِي ضَوْءِ النَّهَارِ؟ الصَّلِيبِيُّونَ وَطَأُوا كُلَّ دَارِ وَالْخِلَافَةُ تُسْتَبَاحُ وَتُمْتَهَنَٰ.

### أرق

تَسْتَحِثُ النَّوْمَ يَأْتِيكَ فَيَأْبَى أَنْ يُطِيعَا مَا الَّذِي جَاهَدْتَ أَنْ تَنْسَى وَلَمْ تَكُ مُسْتَطِيعَا؟ سَوْفَ يُضْنِيكَ فِي النَّوْمِ أَلْفُ خَيَال فَاهْجُرِ النَّوْمَ وَالْخَيَالَ جَمِيعًا!

سَاقِيَاتٌ وَعْيَنَا الْمَخْدُوعَا.

# في مأتم القرن العشرين

نِهَايَةُ الْمَائَةِ الْعِشْرِينَ، وَالْعَصْرُ يَمُوتُ مِثْلَ شَرِيدٍ مَا لَهُ قَبْرُ وُلِدْتُ وَالْقَرْنُ كَهْلٌ كَيْ أُشَاهِدَهُ فِي أَرْذَل الْعُمْرِ قَدْ أَزْرَى بِهِ الْكِبَرُ دَمُ الْمَلَايين فِي حَرْبِيْن يُتْقِلُهُ وَالْقَتْلُ لَيْسَ كَبَعْضِ الذَّنْبِ يُغْتَفْرُ وَفِي السَّلَامِ عَدَاوَاتٌ وَأَسْلِحَةٌ عَلَى أَحَرَّ مِنَ النِّيرَانِ تَنْتَظِرُ وَيَزْعُمُ النَّاسُ أَنَّ النَّاسَ قَدْ أَمْسَوا وَالْكُلُّ حُرٌّ وَمَا مِنْ بَيْنِهِم حُرُّ الْفَرْدُ فِي الشَّرْقِ عَبْدٌ لَا حُقُوقَ لَهُ كُلُّ الْقَوَانِين قَدْ تُلْغَى وَتَنْكَسِرُ وَالْفَرْدُ فِي الْغَرْبِ يَرْعَى فِي حَظيرَته يُلْقَى إِلَيْهِ طَعَامٌ فَاسِدٌ قَذِرُ

الْيُوْمُ كَالأَمْس وَالْأَيَّامُ مُدْبِرَةً فِي مَلْجَأِ الْمُسِنِّينَ يَنْتَهِي الْأَمْرُ وَنِسْوَةُ الشَّرْقِ تَسْبِيهِنَّ أَسْوِرَةُ وَنِسْوَةُ الشَّرْقِ تَسْبِيهِنَّ أَسْوِرَةُ وَيُشْتِرَيْنَ إِذَا مَا أُكْمِلَ الْمَهْرُ وَنِسْوَةُ الْغَرْبِ سُوقٌ غَيْرُ رَائِجَةٍ وَغِقَةُ الْمَرْءِ صِنْفُ مَا لَهُ سِعْرُ وَعِقَةُ الْمَرْءِ صِنْفُ مَا لَهُ سِعْرُ وَالْأَرْضُ مِثْلُ بَغِيًّ زَيَّنَتْ وَجُهاً كَيْ تَحْدَمَ الْعَيْنَ عَمَّا حَلَّفَ الْجَدَرُ كَيْ تَحْدَمَ الْعَيْنَ عَمَّا حَلَّفَ الْجَدَرُ لَكِمةٍ لَكِيْنَ عَمَّا حَلَّفَ الْجَدَرُ لَكِمةٍ لَكَيْنَ عَلَى الْمَالُ وَالْإِدْمَانُ وَالْحَمْرُ وَلِي الْمَدِيئَةِ شَرَّ فَاغِرٌ فَمَهُ وَفِي الْمَدِيئَةِ شَرَّ فَاغِرٌ فَاعِرٌ فَمَهُ وَفِي الْمَدِيئَةِ شَرَّ فَالِادْمَانُ وَالْحَمْرُ وَفِي الْمَدِيئَةِ شَرَّ فَالْحَرُ فَمَهُ عَذَاؤُهُ الْفَقْرُ وَالتَّهُمْمِيشُ وَالْقَهْرُ

نَأْتِي إِلَى الْأَرْضَ وَالتَّارِيخُ يَسْبِقُنَا فَكَيْفَ إِصْلَاحُ مَا قَدْ أَفْسَدَ الدَّهْرُ؟ وَبَيْنَنَا الشَّكُ، وَالْأَحْقَادُ تَفْصِلْنَا وَالدِّينُ وَاللَّوْنُ وَالْأَنْسَابُ وَالْفِكَرُ كُلُّ يَعِيشُ وَحِيدًا فِي جَزِيرَتِهِ وَحَوْلَهُ فِي الْجِهَاتِ الْأَرْبَعِ الْبَحْرُ

يَبْنِي كَنُوْحٍ سَفِيئًا عَلَّهُ يَنْجُو بِهِ وَحِيدًا إِذَا مَا أُغْرِقَ الْبَشَرُ

أَسْرَيْتُ عُمْرِي بِلَيْلِ الْعَصْرِ أَنْقَبُهُ بَحْتًا عِنِ النُّورِ فِي آتَارِ مَنْ عَبَرُوا فَدَاهَمَتْنِي سِنِينُ لَا ضَمِيرَ لَهَا كَأَنَّ لَيْلَ حَيْاتِي مَا لَهُ فَجْرُ مِنْ كُلِّ حُزْنِ نَصِيبُ لِي أَبُوءُ بِهِ وَفِي ضَمِيرِي دُنُوبٌ مَا لَهَا حَصْرُ لَا ضُوْءَ فِي الْقَلْبِ، لَا مَعْنَى أَعِيشُ

حَتَّى تَسَاوَى لَدَيَّ الْخَيْرُ وَالشَّرُّ مَا الْخَيْرُ وَالشَّرُّ إِلَّا لَفْظَتَانِ لِمَا نُريدُ، أَيُّهُمَا نَخْتَارُ أَمْ نَذَرُّ؟!

#### المحنة

تَلَقَّيْتُ الْفَجِيعَةَ فِي سُكُونِ قَضَاءً لَا يَحِيدُ الْمَرْءُ عَنْهُ وَقُلْتُ: هِيَ الْحَيَاةُ فَخُذْ نَصِيبًا

مِنَ الشَّيْءِ الذِي لَا بُدَّ مِنْهُ وَلَا تَجْزَعْ لِغَدْرِ أَوْ جُحُودٍ رَمَاكَ بِهِ الزَّمَانُ وَلَا تُدِنْهُ

مَضَيْتُ مَعَ الْجُمُوعِ بِلَا اخْتِيَارِ كَأَفْوَاجِ الرَّقِيقِ نُسَاقُ قَسْرَا سَبَايَا الشَّرْقِ تَدْفَعُنَا جُنُودُ مِنَ الْهُكْسُوسَ تَهْبِطُ أَرْضَ مِصْرَا فَكَيْفَ وَقَدْ مَضَى عِشْرُونَ قَرْنًا عَلَى الْمِيلَادِ عَادَ الدَّهْرُ دَهْرَا؟!

وَقَالَ النَّاسُ: هَذَا عَامُ كَرْبِ
وُعَضَّتْنَا الْمُجَاعَةُ بِالنِّيُوبِ
وَيُوسُفُ غَائبٌ، وَالْقَمْحُ حِكْرٌ
عَلَى الْأَعْوَانِ وَالْجُنْدِ الْغَضُوبِ
وَفَاضَتْ مُقْلَتِي فَحَدِسْتُ صَوْتِي
عَنِ الشَّكْوَى مَخَافَةَ أَنْ يَشُوا بِي

أَنَا لِلدُّوْلَةِ الْعَصْمَاءِ عَبْدٌ

عَلَامَ أَتُورُ أَوْ أُبْدِي اسْتِيَانْي؟! أَبَاعُ وَأُشْتَرَى وَتُبيحُ قَتْلِي قَوَانِينُ النَّشُوءِ وَالْارْتِقَاءِ بِلَا أَمَلٍ، بِلَا عَمَلٍ، وَرَأْشِي بِلَا تُمَن، وَقَبْرِي فِي الْغَرَاءِ

حَيَاتِي مُكْرَهُ فِيهَا، وَوَطَنِي يُطَارِدُنِي، وَأَحْلَامِي سَرَابُ يُطَارِدُنِي، وَأَحْلَامِي سَرَابُ رَأَيْتُ الظُّلْمَ مِنْ حَوْلِي وَكَفِّي مُقيَّدةً، وَغَادَرَنِي الصِّحَابُ فَهَادَنْتُ الْحَيَاةَ وَبِي نُفُورُ وَاحْبَاطٌ وَيَالْسٌ وَاكْتِئابُ

يَضِيقُ الْوَاقِعُ الْمَحْدُودُ عَنِّي كَأَنَّ الْوَقْتَ سِجْنُ لَا يُطاقُ وَأَبْحَثُ فِي خَيَالِي عَنْ نَجَاةٍ وَلَوْ بِالْوَهْمِ، فَالْوَهْمُ انْعِتَاقُ فَيَخْذُلُنِي وَيَشْمَلُنِي ذُهُولُ وَإِحْبَاطٌ وَيَأْسُ وَانْسِحَاقُ

كَأَنِّي نَائمٌ يَمْشِي بِحُلْمٍ مُخِيفٍ لَا يُغَاثُ وَلَا يُفِيقُ غَرِيقٌ بَائسٌ يَطْفُو قَلِيلًا وَيَطْوي جسْمَهُ الْقَاعُ السَّحِيقُ نَسَانِي الْأَمْسُ، وَالْغَدُ قَدْ عَصَانِيَ وَأَشْقَى حَاضِرِي الشَّكُّ الْعَمِيقُ

> رَفِيقِي، أَهِيَ أَقْدَارٌ لِنَّامٌ تُسَيِّرُنَا وَتَقْضِي مَا تَشَاءُ؟ وَتُشْقِينَا وَتَمْضِي السَّيْفَ فِينَا أَمْ الْأَقْدَارُ مِنَّا أَبْرِيَاءُ؟ يُصَانِعُهَا الْجَبَانُ إِذَا أَسَاءَتْ وَيَأْبُاهَا الرِّجَالُ الْأَقْوِيَاءُ؟

وَمَنْ لِي بِالْكَرَامةِ وَالصُّمُودِ وَقَدْ لُقَنْتُ أَخْلَاقَ الْعَبِيدِ أَدِينُ بِدِين آبَائي، وَأُعْطِي بَيْعَتِي بَيْنَ الْقُيُودِ وَأَعْظِي بَيْعَتِي بَيْنَ الْقُيُودِ وَأَشْهَدُ، تَحْتَ حَدِّ السَّيْفِ لِلْوَالِي

وَلِلشُّوْطِيِّ وَالْمَلِكِ السَّعِيدِ؟!

يُكرَّرُ نَفْسَهُ التَّارِيخُ حَوْلِي وَأَثْرَكُ صُنْعَهُ لِلْأَذْعِيَاءِ فَيَا وَطَنِي أَأَنْتَ بَخَسْتَ قَدْرِي أَمْ الْمَأْسَاةُ مَأْسَاةُ الرِّيَاءِ؟ أَخُونُكَ مَرَّةً وَأَخُونُ نَفْسِي مِرَارًا بِالسُّكُوتِ وَالِانْحِنَاءِ.

### الشِّحر

الشَّعْرُ إِنْجِيلُ الشُّعُورِ
وَلَا قُيُودَ عَلَى الشُّعُورِ
وَاللُّغَةُ مَخْلُوقُ لَعُوبٌ
كَالْجَوَارِي فِي الْقُصُورِ
تُعْطِي وَتَأْخُذُ دُونَ حِسً أَوْ حَيَاءٍ أَوْ ضَمِير

الشَّعْرُ إِحْسَاسٌ فَحَطِّمْ حَائطَ النَّظْم الْمَنِيعَا

هَذَا زَمَانُ قَدْ تَوَلَّى هَلْ تَرُومُ لَهُ رُجُوعَا؟ مَاتَ الْخَلِيلُ وَنَظْمُهُ لَا تَبْكِ تَاريخًا أُضِيعًا!

زَمَنِي هُوَ الزَّمَنُ الْجَدِيدُ فَلَا تُطَالِبْ بالْقَدِيمِ أَنَا أَكْتُبُ الْأَشْعَارَ فِي وَقْتِ الْفَرَاغِ فَكَيْفَ أَرْقَى لِللَّجُومِ؟ وَطَنِي هُوَ الْأَرْضُ السَّقِيمَةُ لَا أُفِيقُ مِنَ الْهُمُومِ

> قَيْسُ وَعَنْتَرَةً وَشَوْقِي وَالْمَعَرِّي وَالْكُمَيْتُ لَيْسُوا بِآبَاءٍ لَنَا إِنْ شِئْتَ هَذَا أَمْ أَبَيْتْ إِذْ نَحْنُ أَبْنَاءُ الزِّنَا مِنْ غَيْرِ آبَاءٍ وَبَيْتْ!

## الوَرَقَ

بَيْنَ الْمَكَاتِبِ وَالْمَكَاتِبْ ضَاعَتْ حَيَاتِي كَالْمُحَارِبْ وَنُسِيتُ فِي دُرْجٍ فَلَمْ يُفْتَحْ لِأَنَّ الْكُلُّ غَائبْ

خَافَ الْمُوَظَّفُ أَنْ يُوَقِّعَ فِي الْوَرَقْ وَشَهَادَةُ الْمِيلَادِ لَمْ تُخْتَمْ وَدوسِيهِي احْتَرَقْ

> صَاحَ الْمُوَظَّفُ: كَيْفَ تَأْمَلُ أَيَّ حَيْرُ؟ مَنْ لَيْسَ مَذْكُورًا هُنَا أَوْلَى بِهِ أَنْ يَنْتَحِرٌ!

وَرَأَى الْإِلَهُ مَذْلَتِي، فَأَبَى عَذَابِي وَامْتِهَانِي أَوْحَى: سَأَضْمَنُ صِدْقَهُ

فَارْفَقْ بِعَبْدِي أَنْ يُعَانِي رَدَّ الْمُوطَّفُ: آسِفُ إِذْ لَيْسَ هَذَا بِالضَّمَانِ هَذَا إِلَهُ وَاحِدٌ وَيَعُوزُ وَرَقَكَ شَاهِدَان!

### الحُمير

نَحْنُ الْحَمِيرُ بِحُمْقِنَا؟ أَمْ نَحُنُ أَبْنَاءُ الْحَمِيرْ؟ نَأْتِي لِنَحْمِلَ غَيْرَنَا هَذَا هُوَ الدَّوْرُ الْخَطِيرْ وَنَظَلُّ نَنْهَقُ عَلَنَا يُلْقَى لَنَا بَعْضُ الشَّعِيرْ وَنُسِاقُ رَغْمَ أُنُوفِنَا لِنُبَاعَ فِي السُّوقِ الْكَبِيرْ

قَالَ الْحِمَارُ لِنَفْسِهِ: حَتَّى مَتَى أَبْقَى حِمَارَا؟ لِمَ لَا أَصِيرُ مُفَكِّرًا

أَوْ قَائِدًا أَوْ مُسْتَشَارَا؟ أَوْ ضَابِطًا مُتَعَجْرِفًا يَخْتَالُ زَهْوًاْ وَافْتِخَارَا؟ أَوْ نَائِبًا فِي الْبُرْلَمَانِ مُصَفِّقًا لَيْلًا نَهَارَا؟

زَمَنُ الْحَمِيرِ زِمَائُنَا فَاحْتَرْ لِنَفْسِكَ مَا تَشَاءُ بِقَلِيلِ جَهْدٍ كُنْ وَزِيرًا إِنْ أَعَانَتْكَ السَّمَاءُ أَوْ كُنْ زَعِيمًا كَاذِبًا يُلْقِي وُعُودًا فِي الْهَوَاءُ نَحْنُ الْحَمِيرُ وَكُلُّ مَا قَدْ تَفْعَلُونَ بِنَا سَوَاءْ.

مُسَاء

يَعُودُ الْمَسَاءُ إِلَيَّ كَسِيحًا وَيُلْقِي

بِأَتْوَابِهِ الدَّاكِنَةُ فَيَعْوي فُؤادِي جَريحًا وَأَكْفُرُ بِالنَّاسِ وَالْأَزْمِنَةُ أَعَافُ بِلادِي، وَأَرْثِي لَهَا وَأُغْرَقُ فِي وحْدَتِي السَّاكَنَةُ وَتَبْرُزُ مِصْرُ كَعَارِ قَدِيم كَلُغْز، وَكَامْرَأَةٍ خَائِنَةْ.

التِّليفزيون

جَاءَ التِلِيفِزْيُونُ بِكَلِمَةُ فِي آخِرِ نِشْرةِ أَخْبَارْ تَلْفَحُ بِالسَّخَطِ وَبِالْمَقْتِ وَانْفَجَرَتْ قُنْبُلَةٌ رُعْنَاءٌ فَرَشَتْ شَارِعَنَا بِالْمَوْتِ فَبَلَعْتُ عَشَائي فِي اسْتِحْيَاءٌ فِي اسْتِحْيَاءٌ فِي صَمْتِ فِي صَمْتِ الشُّرْطَةُ الشُّرْطَةُ

لَوْ خَرَجُوا

فِي هَذَا الْوَقْتِ.

#### استحالة

كُنْتُ اسْتَجْدِيكِ حُبَّكِ فِي صِبَايَا كُنْتُ أُعْلِي نُورَ عَيْنِي أَمْرِيكاً سَتَحُلُّ الْأَزْمَةُ وَتَبُدُّدُ هَذَا الْإعْصَارْ

أَمْرِيكاً وَالدُّوَلُ الْحُرَّةُ كَمْ يُشْقِيهَا بُؤسُ الْعَالَمْ وَإِذَنْ: لَا دَاعِي لِلثَّوْرَةْ أَمْرِيكاً سَتُدِيلُ الظَّالِمْ

نِمْتُ قَرِيرًا خُلْوَ الْبَالْ بَعْدَ حَدِيثِ التَّلِيفِزْيُونْ إِصْبِرْ كَيْ يَنْصَلِحَ الْحَالْ لَا تَغْضَبْ، فَالْغَضَبُ جُنُونْ.

## قُنبلة

أَعْمَى مَرْهُونٌ كَالسُّجَنَاءُ فِي جِسْمِي الْوَاهِي، فِي بَيْتِي فِي الْخَارِجِ بْيْرَانُ الْغُرَابَاءُ

#### هناك

قَلْبِي الذِي أُحِبُّهُ تَرْكُنُّهُ هُنَاكَ وَعِشْتُ مِثْلَمَا أَرَادَ لِي سِوَاكَ مُعَذَّبًا وَخَائفًا أُريدُ أَنْ أَرَاكَ.

### إثبات الذات

حدث، لَكِنْ عَلَى مَهَلْ أَنْنِي أَثْبَتُ ذَاتِي هَكَذَا ضَاعَتْ حَيَاتِي فِي غَبَاءٍ وَمَلَلْ!

## عيد ميلاد

أَنَا فِي مُلْتَقَى الطَّرِيقِ وَالسَّنِينُ وَرِائي وَأَمَامِي كَيْ أَنَالَهُ لَا تَعُودِي الْآنَ، مُوتِي فِي الزَّوَايَا كُلُّ حُب صَارَ وَهْمًا وَاسْتِحَالَةْ.

#### کان لہ

كَانَ لِي وَجْهُ جَمِيلٌ مُنْدُ بِضْعَةِ أَعْوَامْ كَانَ لِي سَمْتُ مُحَبَّبُْ كَانَ فِي كَفَّيُّ كَنْتُ طِفلًا كَانَ قَدَرِي كَانَ قَدَرِي عَيْرَ هَذَا كُنْتُ أَخْسَكْ! فَمَا أَسْتَحِقُّ!

أنا لست مذ ترى

أَنًا لَسْتُ مَنْ تَرَى وَعُمْرِي لَيْسَ عُمْرِي جِسْمِي لَيْسَ أَنًا وَمَنْ يَدْرِي؟ رُبَّمَا

هَذِهِ السَّاعَةُ تَهْذِي وَيْحَ مِرْآتِي جُنِنْتِ! أَنَا لَمْ أُوْلَدْ، وَهَذَا لَيْسَ وَجْهِي لَحْظَةُ الْمِيلَادِ لَمْ تَأْتِ كَيْفَ لَقِيتُ مَوْتِي؟! وَاقِفُ أَرْقُبُ النَّاسَ كَاللِّصِّ وَسْطَ الزِّحَامِ أُحْرِقَتْ شَمْعَةُ الْعُمْرِ مَاذَا بَلَغْتُ مِنْ أَحْلَامِي؟!

لَسْتُ بِالطَّفْلِ
يُحْنَى عَلَيْهِ
لَسْتُ شَابًا
فَيُصْبَى إلَيْهِ
إِنَّنِي بَهْلَوانٌ رَدِيْءٌ
يُخْرِجُ الْمَاءَ
مِنْ أُذُنَيْه

أَجِّلُوا الِاحْتِفَالَ، أَوْ أَلْغُوهُ أَوْ أَقِيمُوهُ، مَا هُنَالِكَ فَرْقُ اِقْذِفُوا الْكَعْكَ، وَاهْرَبُوا بِالْهَدَايَا وَاقْرُكُونِي هُنَا،

### لا وطن للإنسان

لَا وَطَنَ لِلْإِنْسَانِ
إِلَّا قَلْبُهُ
لَا أُمَّ تَعْطِفُ
لَا زُوْجَ تَرْأَفُ
لَا صَدِيقْ
السَّرُّ
يَبْقَى غَامِضًا
مَهْمَا نُحَاوِلُ كَشْفَهُ
وَالْخَوْفُ
فِي الْأَعْمَاقِ يَصْرُخُ

### انتظار

حِينَمَا أَحْسِمُ هَذَا الْمُشْكِلَا بَيْنَ أَوْهَامِي وَبَيْنِي أَنَّال

مُسْتَقْبِلًا لَكِن الآنَ لَيْسَ الْقَرَارُ قُرَاري وَإِنْ كَانَ لِي الِاحْتِيَارُ فَلَنْ أَخْتَارَ دَمَارِي سأحيا وَالْمَاءِ كَالزَّاهِدِينْ عَلَى الشُّوْق مِثْلَ السَّجِيَنْ لَعَلَّ السَّنِينْ تُؤكّدُ مَعْنَى انْتِصَارِي

#### صورة

عَشِقتُ صُورَةً عَلَى الْجِدَارِ وَكُنْتِ تَمْرَحِينَ فِي الْحَدِيقَةِ وَوَرْدَةً بِشَعْرِكِ وَمِنْدَ مَطْلَعِ النَّهَارِ وَعِنْدَ مَطْلَعِ النَّهَارِ وَارْتَطَمْتُ بِالْحَقِيقَةِ وَارْتَطَمْتُ بِالْحَقِيقَةِ وَكُنْتُ لَا أَرَى نِهَايَة الْمَسَارِ.

## السِّيرك

لَّا نَبْعَ خَلْفَ الْبَابِ يَمْلُؤَهُ الْفِنَاءُ الشَّعْرُ فِي قَلْبِي وَقَلْبِي نَائمٌ

فَلِمَ الْعَنَاءُ؟ وَسْطَ اخْتِلَال الْكُوْن أَنْ يُخَامِرَنا رَجَاءُ نَأْتِي لِنَقْفِزَ كَالْقُرُودِ فَكَيْفَ تَأْتِى الْكِبْرِيَاءُ؟! وَنَظَلُّ نَخْدَعُ بَعْضَنَا حَتَّى يَضِيقَ بِنَا الرِّيَاءُ وَالشُّرْطِيُّ وَ الْمَلِكُ الْمُفدِّي أدْعِيَاءُ كُلُّ يُؤدِّي دَوْرَهُ حَتَّى يَضِيعَ الْأَبْرِيَاءُ.

شُرْخ ضي عصود الشعر الشَّعْرُ مِثْلُ الْحُبِّ لَسْتَ شِيكِسْبيرَ أَوْ جُوتَا حَانَ أَنْ تَخْتَارَ حَدَّ السَّيْفِ أَوْ ذُلَّ الْمُخَدِّرْ كُلُّ دِيوَانِ سَيُكْتَبُ لَنْ يُقدِّمَ أَوْ يُؤخِّرْ!

تَكْتُبُ الْأَشْعَارَ فِي زَمَنِ مَوَاتْ تَكْتُبُ الشِّيكَاتِ فِيهِ الْمُومِسَاتْ الْكَنَائِسُ فِي الْبُئُوكْ وَالْمَصَاحِفُ أَوْرَاقُ نُقُودٍ وَصُكُوكْ مَا الَّذِي يُشْقِيكَ أَحْلَى فِي الصَّبَا أَمَّا إِذَّا رَاحَ الشَّبَابُ فَكُلُّ بَيْتِ مِثْلُ حُضْن نِهَايَةِ الْأُشْبُوعِ تَسْبِقُهُ مُنَاوَرَةٌ وَيَعْقَبُهُ عِتَابُ

يَسْأَلُ الشَّاعِرُ النَّفْسَ:
ثُمَّ مَاذَا؟!
لَيْسَ هَدًا مَا قَصَدْتُهْ
لَا يُسَاوِي الْعَنَاءَ الَّذِي
قَاسَيْتُهُ
هَلْ أَتَى الشَّيْطَانُ
يَفْرِطُ مَا نَظَمْتُهُ؟!
لَيْسَ هَدًا مَا وُعِدْتُهُ
وَتَنَازَلْتُ عَنِ التَّاجِ،
وَقَنَازَلْتُ عَنِ التَّاجِ،
وَعَادَرْتُ الْوَطَنَا

رِتَاءِ أُمِّي، وَمَدْحِ الزَّعِيمِ وَنِفَاقَ الْمُدِيرِ وَالزَّوْجِ وَالصَّدِيقِ الْحَمِيمِ كَانَ لَا بُدَّ.. لَكِنَّ قَلْبِي عَصَى مِثْلَ الْأَثِيمِ

وَهَكَذَا جَرَعْتُ فِي مَرَارَةٌ حَقَائِقَ الزَّمَانِ وَالْمَكَانْ وَأَصْبَحَتْ تَعُوزُنِي الْجَسَارَةُ وَالْمَكَانُ وَالْمَكَانُ وَالْزَّمَانُ وَهَا أَنَا أُعَاوِدُ الْقَصِيدَ مِثْلُمَا تُعَاوِدُ الْقَصِيدَ لَكِنَّنِي لَا أَدْهِنُ الْبَدِيعَ لَمَانُ لِللَّعْرَةُ لِللَّعْارَةُ لِللَّعْرَةِ الْأَصْبَاغِ لِالْأَصْبَاغِ لِالْمُلْرِيعَ لَمُ الْعِطْرَ وَقَ تَدْيً الْاسْتِعَارَةُ ! فَوْقَ تَدْيً الْاسْتِعَارَةُ !

إِنْ لَمْ يَفْهَمُوكْ، خَيْبَةٌ أُخْرَى، وَفِي الْعُمْرِ الْمِئاتْ؟!

كَانَ لَا بُدَّ مِنْ غِنَائِي لِمِصْرَ الْأَغَانِي وَاحْتِفَالِي بَيْنَ أَنْقَاض زَمَانِي رَاضِيًا بِالْخِصَاءِ مِثْلَ بَقيَّةِ الْخِصْيَان!

كَانَ لَا بُدً مِنْ وَصْفِ شَمْسِ الصَّبَاحِ وَتَمَامِ الْبُدْرِ فِي اللَّيْالِي الْمِلَاحِ وَالْخَمْرَ لَا وُجُودَ لَهَا، تُصَبُّ فِي الْأَقْدَاحِ

كَانَ لَا بُدُّ مِنْ

مُلَمْلِمًا فُحُولَتِي عَبْرَ السِّنِينِ الْمَاضِيَةُ لَكِنَّ جَسَدِي يَسْتَكِينُ إِلَى الْخُمُولْ وَبَكَارَةَ الْأُوْرَاقِ أَهْتِكُهَا بِلَا وَصْل فَتَنْزِفُ فِي ذُهُول وَتُصِيبُنِي فِي الْقُلْبِ نَظْرَتُهَا بِحُزْن لَا يَزُولْ الشِّعْرُ يَهْجُرُنِي، فَيُوْصَدُ دُوْنَ رُوْحِي أَلْفُ بَابْ قَلْبِي أَسِيرٌ فِي ظَلَامٍ،

أْغُوصُ فِي غَيَاهِبِ الضَّمِيرِ فِي قَاع رُوحِي، فِي بِحَارِ اللَّا شُعُورِ فِي رحْلَةِ الْهَلَاكِ وَالنُّشُور بِغَيْر زَادٍ، أَوْ دَلِيل، أَوْ وُعُودٍ بَالِيَةْ نَفْسِي هِيَ الْأَرْضُ الْغَريبَةُ وَالْبِلَادُ النَّائِيَةُ عَمَّ تُفَتِّشُ يَا مُسَافِرٌ؟ عَنْ لَحْظَةٍ لَيْسَتْ بِمَاض أَوْ بِحَاضِرْ أُخْتَارُ فِيهَا وَاقِعِي وَأَرَى الْحَيَاةَ كَمَا هِيَهُ أُلْقِي بِنَفْسِي عَارِيًا

فَوْقَ السُّطُورِ الْعَارِيَةْ

فِي ضَبَابٌ

فَاسْتَجَابٌ

عَلَّمْتُه أَنْ يَكْتُمَ الدَّقَاتِ،

فِي فَرَحِ وَحُزْنِ،

هَذَا زَمَانُ الرِّبْح،

لاَ زَمَنُ الْخَسَارَةُ
الْعِلْمُ يُغْرِقُ كُلَّ وَحْيِ
فِي بِحَارِ الْمُعْرِفَةُ
وَيُطَارِدُ الشُّعَرَاءَ
وَالْحَمْقَى،
وَالْجَهْلُ يُحْرِقُ،
فِي الفَّهَايَةِ،
كُلَّ شَيْءٍ
بإشَارَةُ

قَالَ لِي: امْدُدْ يَدَيْكَ أَعْطَانِي حَيَاتِي مِثْلَ طِفْلٍ فِي قِمَاطٍ قَالَ لِي: تَحْتَارُ مَوْتًا أِمْ حَيَاةً؟ قُلْتُ: أَمْهِلْنِي أَفْكَرُ قَالَ: لَا وَقَتَ،

فَقَدْ فَاتَ الْأَوَانْ ذَلِكَ الطَّفْلُ نَبِيُّ وَأَنَا اللهُ فَسَاعِدْنِي فَإِنَّ الْكُوْنَ أَضْحَى فِي يَدِّ الشَّيْطَانْ!

أَرْجَوْوا عِبْءَ الْقِرَاءَةِ لِلْمُسَاءُ رُبَّمَا أَتَتْ الْقِيَامَةُ قَبْلَهُ إ لَطَمَ النَّاشِرُ خَدَّيْهِ وَأَقْسَمَ بالسَّمَاءُ لاَ يُقَابِلُ شَاعِرًا حَتَّى إِذَا كَانَ أَمِيرَ الشُّعُرَاءُ حَتَّى إِذَا كَانَ حَتَّى إِذَا كَانَ أَبِا الْعَلَاءُ!

كَانَ يَمْشِي فِي الْخَلَاءُ
حَامِلًا دِيْوَانَ شِعْرٍ
فِي يَدٍ
هَائمًا
فِيمَا يَقُولُ الْبُلَغَاءُ
وَاكْتُشَفْنَا
قَالُوهُ قَدِيمًا
قَالُوهُ قَدِيمًا
أَنَّنَا فِي اللَّغَةِ
فَحْنَا سُحِنَاءْ

#### الكهف

أَشْعَثُ مِنَ الْمَجَاذِيبِ تَائهُ بَيْنَ الرُّؤى "هَلْ يَكُونُ الصَّلِيبُ سَيِلًا إِلَى العُلاً؟!" تُمَّ يَضْحَكُ: "هَا هَا هَا!"

قُلْتُ: هَلْ أَتْبَعُكَ؟

قَالَ: لَنْ تَسْطِيعَ صَبْرَا قَتَلَ النَّفْسَ الْبَرِيئَةُ فَاعْتَرَضْتُ عَلَى الْمَشِيئَةُ وَاقْتَضَانِي الْفَهْمُ عُمْرَا عِشْتُهُ بَيْنَ الْفَضِيلَةِ وَالْخَطِيئَةُ هَايِطًا لِلسُّلِّمِ الْمَمْدُودِ مِنْ جَنَّاتِ عَدْن للْعَدَمْ حَيْثُ عَانَقْتُ الْمَسَاكِينَ وَأَصْغَيْتُ لَهُمْ وَتَأَمَّلْتُ حَيَاتِي فِي أَلَمْ بَاحِثًا عَنْ نُقْطَةِ الْبَدْءِ وَعَنْ خَطِّ النِّهَايَةُ فَإِذَا الْمَاضِي عَمَايَةٌ حُثَّةٌ

لًا أُحَدَ يَدْرِي سِرَّهَا

وَإِذَا الْحَاضِرُ وَعْدُ

لًا يَتِمُ

فِالنِّهَايَةُ قَدْ تَكُونُ بِدَايَةً وَالْبِدَايَةُ قَدْ تَكُونُ نِهَايَةً وَالْفَرْقُ يَبْقَى مُبْهَمَا

يُدْلِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ
يُدْلِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلُ
يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيْتِ
يُخْرِجُ الْمَيْتَ مِنَ الْحَي
يَأْمُرُ الْعَذْرَاءَ
تَحْبَلُ بِصَبِي
لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا!

لَيْتَنِي مِتُ
وَمَا كَانَتْ حَيَاتِي
نَيْزَكًا مُؤْنِنًا بِالدَّمَارْ
غَيْرَ أَنِّي لَمْ أَمُتْ
مَاذًا أُرِيدُ مِنَ الدُّنْيَا؟

صَخْرَةٌ تَهْوِي، وَنَرْفَعُهَا فَتَهْوِي وَإِذَا عُدْنَا تَعُودُ كُلَّمَا ذَابَتْ جُلُودٌ بَدَّلَ اللهُ جُلُودًا غَيْرَهَا

تَمْكُثُ اللَّحْظَةُ دَهْرَا ثُمَّ تَمْضِي، فَيَمُرُ الْعُمْرُ مَرًا لُعْبَةُ الْوَقْتِ الَّتِي نَلْهُو بِهَا تَلْهُو بِنَا مِنَ دِفْءِ الْبِيَاتِ الشَّتْوِي مِنَ دِفْءِ الْبِيَاتِ الشَّتْوِي وَتُغَرِّرُ بِالضَّبِي وَتُغَرِّرُ بِالضَّبِي لَيْسَتْ الدُّنْيَا كِتَابًا مُحْكَمَا مِثْلَمَا يَبْدَأُ حَتْمٌ أَنْ يُخْتَمَا شَجَرَةُ النَّقْدِ فِي جَنَّةِ عَدْن وَعَدْنُ فِي الْبَنّْكِ فِي قَلْبِ الْمَدينَةْ وَالْمَلَائْكَةُ صَيَارِ فَةٌ وَتَابُوتُ الْعَهْدِ خَزينَةٌ

> يَمْقُتُ التُّجَّارُ كُتَّابَ الْكُتُبْ فَالْأَسْعَارُ لَيْسَتْ فِي كُتُبْ وَالشُّعَرَاءُ يُسِيئونَ الْأَدَبْ وَالْفْلَاسِفَةُ يَقُولُونَ كَلَامًا لَا يَجِبْ

يُؤْمِنُ التَّاجِرُ جَهْرًا بِالْقَضَاءُ اعْتِذَارْ؟! وَأَمَامِي لَحْظَةٌ أَخْتَارُ فِيهَا فَلِمَاذَا الِانْتِظَارْ؟

صِرْتُ لَا أَمْلِكُ إِلَّا حَيَاتِي فَلأُقَامِرْ عَلَى الزَّمَانِ الْآتِي رَغْمَ أَنَّهُ سَرَابِ قِفَارْ.

كِتابٌ غيرُ مُقَدَّس فِي الْبَدْءِ كَانَتْ الْبُوْرَصَةُ وَالسَّمَاسَرِةُ يَهْتِفُونَ: "كُنْ!" فَيَكُونْ.. شَجَرَةُ الْخُلْد أَنْ يَرْضَى وَيُذْعِنَ لِلْوصَايَةْ فَالرَّضَا أَهْوَنُ مِنْ نَزْعِ الْأَظَافِرِ وَالنِّكَايَةْ!

مَا لِهَذِي الرُّوْحُ تَأْبَى أَنْ تُحَلِّقْ؟! عَضَّهَا الْفَقْرُ، مُزَّقَتْ شَرَّ مُمَزَّقْ أَلِهَذَا خَلقَهَا اللهُ؟ هُرَاءٌ لَا يُصَدَّقْ!

قَرَّتْ الشَّمْسُ عَلَى عَرْشِ الْمِيَاهْ وَانْتَهَى كُلُّ جَمَالِ لِمَدَاهْ وَبَدَا الشَّرُّ سُؤالًا حَائرًا: وَبِأَسْفَارِ جَمِيعِ الْأَنْبِيَاءُ ثُمَّ يَتْلُو آيَةً فِي سِرِّهِ: (إِنَّهُ عَالَمُ بَيْعٍ وَشِرَاءُ)

يَضْحَكُ الجَنِرَالُ مِنْ هَذَا الْهُرَاءْ فَهُوَ وَالرَّبُّ سَوَاءٌ بِسَوَاءْ بِيَدِ الرَّبِّ الْإِيْجَادُ وَبِيَدِو الْإِفْنَاءْ

اصْطِرَاعُ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ مَحْسُومُ النَّهَايَةْ يُصْبِحُ الظَّافِرُ حَقًّا وَسَبِيلًا لِلْهِدَايَةْ وَعَلَى الْمَهْزُوم أَهُوَ الْآخَرُ مِنْ صُنْعِ الْإِلَهُ؟!

> هَامَتْ النَّفْسُ بآفَاقِ بَعِيدَةْ ضَاقَتٌ الْكَلِمَاتُ عَنْهَا وَالْقَصِيدَةْ وَالْعِبَارَاتُ اسْتَحَالَتْ، وَالْمَعَانِي ضَمَّهَا كَفَنُ مَعَ اللَّغَةِ الشَّهِيدَةْ

> > أَشْرَقَتْ شَمْسُ فَوَارَاهَا الظَّلَامُ وَتَلَاشَى الْعُمْرُ عَامًا بَعْدَ عَامْ لَيْتَها تُشْرِقُ فَجْرًا وَاحِدًا رَيْتُمَا نَمْضِى

الْحَقَائقُ لَا تُآسِي وَالظُّنُونْ لَا سَكِينَةَ كُلُّ مَا كَانَ يَكُونْ بَيْنَ شَيْطَانٍ وَرَبً غَائبٍ وَشَلًالَاتٍ

انْتَهَى الْمَسْعَى الْمَسْعَى إلَى لَا مَكَانْ حِيْنَ نَادَيْتُ لَمْ لَمُ لَلْمُ لَمُ لَمْ يُحِبْنِي أَحَدُ لَمْ يَلُحْ بِالْأُفْقِ إِلَّا لُحُقَانْ

# لُوْحَات من الحهد القديم

(كُتيت أثناء احتلال صدَّام الكويت) فَلْيَشْهَدِ الْحُبُّ الصَّادِقُ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ حِيْنَ أَخْلَدْتُ لِلْأَرْض بِجِسْمِي لًا بِنَفْسِي لَمْ يَزَلُ لِلشَّوْق فِي قَلْبِي نِدَاءْ وَعُرُوقِي كَالْبَرَاكِين إذًا تُارَتْ دِمَاءُ تَسْقُطِ الْعِفَّةُ وَالدِّيْنُ، يَضِيعُ الْكِبْرِيَاءُ يَغْدُو الْجِنْسُ قِبْلَةً، وَالشَّبَقُ دُعَاءُ وَالْجَسَدُ مَعْبَدًا، وَالْأُصْنَامُ نِسَاءُ

تَزْحَفُ الْأَرْبَعُونَ

بَعْدَهُ تَخْمُدُ الرُّوحُ وَالْجَسَدُ

ضَاعَتْ الْأَعْوَامُ بَحْثَا عَنْ يَقِينْ بَيْنَ أَقْوَامٍ غِلَاظٍ جَامِدِينْ قَالْمِنْ حِكْمَةٍ هَلْ مِنْ حِكْمَةٍ قَدْ سَرَتْ فِيكَ هُدَىً لِلسَّالِكِينْ؟

كُمْ مِنَ الْوَقْتِ أَضَلَّتْنَا الْخَدِيعَةْ وَامْتَتُلْنَا لِلْقُوَانِين الْمَنِيعَةْ فَمَتَى يُبْعَثُ فِينَا تَائرُ يَبْتَغِي خَرْقَ نَوَامِيس الطَّبِيعَةْ؟ خَرْقَ نَوَامِيس الطَّبِيعَةْ؟

نَحْوِي فَيَنْحَسِرُ الشَّعْرُ عَنْ جَبْهَتِي وَيَبْرَزُ بَطْنِي لَا أُطِيقُ النِّسَاءَ بَعْدَ الْوَطْءِ لَنْ يُصَادِقَنِي النَّاسُ دَعُونِي وَشَأْنِي! دَعُونِي وَشَأْنِي!

هَاهِيَ الْحَرْبُ تُطَارِدُنِي عَشِيقَةْ بَيْنَ تَدْيَيَهَا أَشُمُّ الْمَوْتَ، بَيْنَ تَدْيَيَهَا أَشُمُّ الْمَوْتَ، تَصْعُقْنِي الْحَقِيقَةْ يُونَ لُقَبْرُ، يُفْتَحُ الْقَبْرُ، وَيَهْوِي الْمَعْبَدُ كَيْفَ يَجْمَعُنِي وَصَدَّامًا وَصَدَّامًا

آهِ يَا سَيِّدِي الرَّبُّ أَلْهِمْنِي فَإِنِّي لَمْ أَزَلْ بَعْدُ غُلَّامْ لَسْتُ أَفْهَمُ أَسْرَارَ الْكَلَامْ غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ الْبُوْقَ يَدْعُو لِلْحَرْبِ نَظَرْتُ إلِى الْأَرْض الْخَرَابِ وَالسَّمَاءِ دُوْنَ طُيُور وَالشَّمْس دُوْنَ نُوْرٍ وَاسْأَلْ الْقَرَيَةَ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْر هَلْ أَمِنَتْ الْبَأْسَ وَسُوْءَ الْعَذَابِ؟!

> حَقَّقَ الْعَرَبُ نُبُوءَاتِ الْعَهْدِ الْقَدِيمِ أَشْعَلُوا نَارًا لَهَا النَّاسُ وَقُودْ وَسَوَاءٌ اسْتَغْفَرْتُ

أَمْ لَمْ أَسْتَغْفِرْ لَنْ يَغْفِرَ اللهُ هَذَا الْجُحُودْ !!

هَا هُمُ الْعَرَبُ أَخِيرًا فَعَلُوهَا نَحْنُ جِيلُ النَّكَبَاتِ لَا شَبَابَ لَنَا وَلَا عُمْرَ خُلِقْنَا لِلْمَآتِم وَالشَّتَاتِ

بَحَثَ عَنْ مَجْدٍ لَهُ وَسْطَ الدُّخَانِ سَارَ شَرْقاً رَدَّهُ الْفُرْسُ، وَفِي الْغَرْبِ الْيَهُودْ قَالَ: لَنْ آكُلَ مَا لَا يُهْضَمُ وَأَبَى الْكِبْرُ عَلَيْهِ أَنْ يَعُودْ سَارَ نَحْوَ الْحَلِيْجِ فِي الْحُمَّى الْعَسْكَرِيَّةْ

فَالدَّمُ الْعَرَبِيُّ مَوْفُورٌ ، وَمَائِدَةٌ شَهِيَّةٌ يُطْرِبُ النُّدْمَانَ كَالْأَلْحَان وَالْخَمْرِ النَّقِيَّةُ مِثْلَمَا تَهْتَزُّ أَرْدَافٌ طَرِيَّةٌ وَالْبُطُونُ عَلَى وقْع الطُّبُول الشَّرْقِيَّةُ مِثْلَمَا لَا يَنْكِحُ الْعَرَبِيُّ إِلَّا عَرَبِيَّةٌ هَكَذَا تَبْرُزُ أَحَشْاءُ الْقَضِيَّةْ: فِي خِتَامِ الْقَرْن يَحْكُمُنَا الْعَسَاكِرُ فِي الثِّيَابِ الْعَسْكَرِيَّةْ بَيْنَ جُنْدِيٍّ وَشُرْطِيٍّ مَكَانُعُمَا مَصَحَّاتُ الْجُنُونِ الْعَقْلِيَّةْ

سَوْفَ يَعْلُو نِدَاءُ الْإِذَاعَاتِ

كَالْبَاعَةِ الْجَائِلِينَ

إلَى اللهِ
حَزَائَى ضَارِعِينْ
هَارِبِينَ مِنَ الْمَوْتِ
إلَى الْفَقْرِ
مِنَ الْفَقْرِ
إلَى الْمَوْتِ
عَنَ الْمَوْتِ

صَلَوَات غَريب فِي مَعْبَد الجَسَد

"أَوْ عَقْد عَمَل فِي الخَلِيج" (كُتِبَتْ عقب تحرير الكويت من صدًام) لَوْ كَانَ فِي الْأَبَدِ الْمُؤبَّدِ بُقْعَةُ كَيْ تَسْكُنَ الرُّوْحُ الْمَهِيضَةُ مَا بَكَيْتُ شَقَاوَتِي كُنْتُ اتَّكَأْتُ بِهَا رَضِيًّا فِي ظِلَالِ الْجَنَّةِ يَشْتَرَرُونَ،
يَبِينِهُونَ لَنَا
كُلَّ هُرَاءْ
وَصَدُّقْ
مَنْ يَعُودُونَ
مَنْ يَعُودُونَ
مَنْ يَنُوحُونَ
مَنْ يَنُوحُونَ
مَنْ يَنُوحُونَ
مَنْ يَمُوتُون

فِي رِمَال كَالْجَحِيمِ يُسَاقُ رَكْبُ النَّازِحِينْ فُقَرَاءِ الْأَرْضِ، ظِلِّ الْمَوْتِ يَتْبَعُهُمْ وَأَشْبَاحُ الْجُنُونْ مِثْلُمًا رَاحُوا يَعُودُونَ كَتَبَتْ: (لَا إِلَهَ إِلَّا الله مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله) مَنْحَتْنِي نِصَفُهَا وَضَعَتْ مُصْحَفًا فِي حَقِيبَةِ سَفَرِي وَصُورَتَهَا بَیْنَ دَفَّاتِ کُتُبی لَعَلَّ مَصَائرَنَا تَلْتَقِي مِنْ جَدِيدْ لِكَىْ يَكُفُلَ اللهُ لِي أَنْ أَعُودُ بعَافِيَةِ ( وَبِتَلِّ نُقُودٌ ) وَإِنْ أَنَا حَاوَلْتُ كَسْرَ الْعُهُودْ يُأَدِّبُنِي، ثُمَّ يَضْطُرُّنِي أَنْ أَعُودْ!

وَحُوْرُ الْخُلْدِ رَهْنُ إشَارَتِي...

فِي حَيَاتِي الثَّانِيَةُ قَدْ أُحَاوِلُ رَأْبَ قَلْبِي قَدْ أُحَاوِلُ التَّأْرَ مِمَّنْ قَتَلُونِي سَوْفَ أَرْجِعُ فِي سُحُبٍ مِنَ الْمَجْدِ وَريْح عَاتِيَةٌ أَذْبَحُ الدَّجَّالَ، أتَمَجَّدُ كَيْمَا تَعْرِفُونِي فَأْنَادِيكُمْ بِشَعْبِي جَالِسًا جَنْبَ أَبِي كَيْ أَفْصِلَ الشَّاةَ عَن الذَّئبِ فِي السَّمَاءِ الْعَاليَةُ فِي حَيَاتِي الثَّانِيَةْ

وَرُدُّ الطَّاغِيَةُ
غَيْرَ أَنِّي
نَنْ أَعُودَ عَلَى الْفَوْرِ
لِبَلَدِي الْغَالِيَةُ
سَوْفَ أَقْضِي السَّنَةَ
فِي بَارِيسَ
كَيْ أَنْسَى الشُّهُورَ الْمَاضِيَةُ !
عَالَمٌ مِنَ الرِّجَالِ
أَيُّ جَحِيمٍ
وَمَا زِلْتُ حَيًا؟!
وَمَا زِلْتُ حَيًا؟!

وَذَٰلِكَ قَبْرِي

ثُمَّ يَأْتِي الْمَلَاكُ

وَهِيَ تَقْرَأُ الْحِسَابَ

أُنْثَى تَعَرَّتْ

عَليًا!

جَامِعٌ لِلذِّكُورِ سَويًّا؟!

الْمُضِيفَةُ حُورِيَّةْ
رَدَّرَتْ بِالْإِنْجِلِيزِيَّةْ:
"ارْبِطُوا الْأَحْزِمَةَ
بْلِيزْ!"
قَائدُ الطَّائرَةِ وَالطَّاقَمُ
إِنْجْلِيزْ

هَا هُوَ النَّيْلُ لِآخِرِ مَرَّةْ يانَسًا يَحْفُرُ فِي الصَّحْرَاءِ قَبْرَهْ سَوْفَ أَنْسَاهُ وَيَنْسَانِي كَأَنِّي مَا شَرِبْتُ مِنْهُ قَطْرَةْ

قَالَ لِي الْكُوَيْتِيُّ وَقَدْ هَاجَتْهُ خَمْرٌ حَامِيَةْ: عَادَتْ الْأَرْضُ

امِيَةُ: 01 وَهُمَا مَنْ سَعَى

بِكُلِّ بَرَاءَةْ

تَلْمَعُ السَّاقَانِ

مِثْلَ الْجُمَانِ

تُشْرِقُ الرُّكْبَتَانِ

تُشْرِقُ الرُّكْبَتَانِ

أَطْرُقُ الْبَابَ

يَفْتُحُ الْفَخْذَانِ

بَعْدَهَا يُصْبِحُ الْبَوْحُ

إسَاءَةْ!

لَنْ أَبُوحَ بِالسِّرِّ مَا لَمْ تَبُوحِي يَا فَتَاةَ الْخَيَالِ وَالْهَذَيَانِ جِسْمُكِ الْكَهْرَمَانُ لَمْعُ شِهَابٍ عَبْرَ لَيْلِ الضَّيَاعِ وَالْحِرْمَانِ مُفْرَدًا فِي الْفِرَاشِ أَعْوِي كَذِئبٍ جَائع، غَابَةٌ مِنْ لِحَى
وَشَعْرِ صُدُورِ
وَنَهِيقِ الْحَمِيرِ
وَالتَشْخِيرِ
كُمْ أُوافِقُ اللَّهَ
حَيْنَ أَفْنَى
قَوْمَ لُوْطٍ
بِحُبُّهِمْ لِلذُّكُورِ!

لَنْ أَكُونَ الْمُسِيحَ فِي مَجِيئِي التَّانِي بَلْ سُلَيْمَانَ، إِنْ كَانَ فِي إِمْكَانِي تَارِكًا نِسْوَتِي يُحَوِّلْنَ قَلْبِي عَنْ إِلَهِي لِرِبْقَةِ الْأَوْتَانِ! لِرِبْقَةِ الْأَوْتَانِ!

تَتَعَرَّى لِنَاظِرِي الْقَدَمَان

آكُلُهُ فِي الْعَشَاءُ! حَالِمٌ بسَاقَيْن عَارِيَتيْن عَرَجَتًا فِي السَّمَاءُ إِلَى الْمُنْتَهَى لًا نِسَاءَ هُنَا لِأَخُونَ الْوَفَاءُ رَعْضُنًا يخَافُ مِنْ بَعْضِنَا مِنْ دَبِيبِ الْحَيَاةُ عَبْرَ أَجَسَامِنَا مِنْ مَغَبَّةٍ أَشُواقِنَا فِي الْمَسَاءُ كُلُّ حُبِّ يَمُوتُ كُلُّ الصَّغَائِر تَغْدُو خَطَايَا وَنَحْنُ خُطَاةٌ لًا نِسَاءَ هُنَا،

وَيْلَ مَنْ تَلْقَانِي! غَيْرَ أَنِّي أَمُوتُ نَسْيًا شَريدًا يَجْهَلُ الْأَهْلُ وَالرِّفَاقُ مَكَانِي ضَارعًا طُفْتُ بَاحِثًا عَنْ مَاءٍ قَدْ نَسَى اللهُ حَاجَتِي، وَنَسَانِي بَيْنَ صَحْرَاءَ مِنْ حَدِيدٍ وَسَمَاءِ

> حَالِمٌ بِأَعْوَامِكِ الْعِشْرِينَ، خَدَّيْكِ، صَدْركِ

مِنْ دُخَان

بِمَاضٍ مُضَاعِ؟ انْكِسَارُهَا فِي الْعَيْنَيْنِ وَالْأَسَى خَلْفَ قِنَاعِ وَالْتِيَاعُهَا الْتِيَاعُ الْعُشَّاقِ وَقْتَ الْوَدَاعِ جَامَعَتْنِي سَاعَةً، جُامَعَتْنِي سَاعَةً، وَاسْتَحَالَ الْجِمَاعُ وَاسْتَحَالَ الْجِمَاعُ

مًا قالُه المُتنبِّي

الظِّلَّمُ فِي وَطَنِي وَفِي الْمَنْفَى جَحِيمُ الْعُنْصُرِيَّةٌ فِي مُتْحَفِ الْأَجْنَاسِ رُتْبَتْنَا حَمِيرٌ بَشَرِيَّةٌ فَوْقَ الْهُنُودِ وَتَحْتَ أَنْوَاعِ الْخُيُولِ الْعَرَبِيَّةٌ وَحَتَّى الْبَغَايَا يَتُبْنَ، يَصِرَنَ إِمَاءً بِقَصْرِ الْوُلَاةْ وَيُصَلِّينَ، يُضْرَبْنَ بِالسَّوْطِ، يُضْمَنَّنَ، يُطْعَمْنَ، يُطْعَمْنَ، وَيُوطَأَنَ وَطْءً وَيُوطَأَنَ وَطْءً وَفِي الْوَطْءِ يَشْهَدْنَ ألَّا إِلَهُ.....

> عُدْ إلَى مِصْرَ! مِصْرُ هَاجَرَتْ تَبْغِي الْقُوْتَ فِي الْأَصْقَاعِ عُدْ إلَى مِصْرَ! أَهْنَاكَ مِصْرُ، أَوْ كَانَتْ

هَوْلَاءِ الشُّعَرَاءُ لَيْسُوا مِنَّا مَا لَهُمْ يَهِيمُونَ فِي كُلِّ وَادِ! مَا لَهُمْ يَفْضَحُونَ سِرَّ الْفُؤادِ! مِثْلَ عَاهِرَةِ تَعَرَّتْ فِي فُجُور مَّا لَهُمْ يَفْحَصُونَ كُلَّ الْأُمُّور كَىْ يُعِيدُوا اكْتِشَافَ مَا غَابَ عَنَّا! وَبِسَعْيِهِمْ يَسْقُطُونَ فِي الْمَحْظُورِ غَيْرَ أَنَّهُمْ يَظَلُّونَ أَفْضَلَ مِنَّا!

لَسْنَا أَعَاجِمَ، فَالْأُعَاجِمُ يُعْجِمُونَ الْعَرَبِيَّةُ نَحْنُ الْمَوَالِي قَدْ نُجَالِسُهُمْ إذا نَحْنُ الْتَزَمْنَا بِالْأُصُولِ الْمَرْعِيَّةُ لَكِنْ عَلَى حَذُر فَأُوَّلُ غَلَّطَةٍ تَعْنِي جَحِيمَ الْأَبَدِيَّةُ! إِنَّهُمْ لَا يَدْفَعُونَ للشُّعَرَاءُ فَإِذا مَا كُنْتَ تَرْغَبُ فِي الْبَقَاءُ لَا تَقُلُ شِعْرًا، فَقَوْلُ الشِّعْرِ دَاءْ والْجَمَاهِيرُ لَا تَأْكُلُ غَزَلًا

وَرِثَاءُ

لَوْ أَنَّنِي

هَتَّاكُ أَعْراض الْعَذَارَى

فَأَلْحِدُوا، وَعَانِدُوا مَشِيئَةَ الْإِلَهُ!

سَوْفَ يَأْتِي ضِدُّ الْمَسِيحِ، وَلَا يَأْتِي الْمَسِيحُ وَالْمَبَاحِثُ سَتُمَثِّلُ بِالْمَهْدِيِّ **وَالْمُ**فْتِيِّ إِنْ أَفَتَى بِفَتْوَى لَا تُريحُ فَلِمَاذَا أَجْرَعُ السُّمَّ يَا أَبَتَاهُ أَيَّةُ حِكْمَةُ؟! وَلِمَاذًا أُمُوتُ مِنْ أَجْل أُمَّةٌ تَفْتَحُ السَّاقِيْن فِي عُهْرِ صَرِيحْ؟!

أَرْكُبُ فِي كُلِّ لَيْلِ مُهْرَةً مَا اسْتَعْجَبُوا لَكِنَّنَي هَتَّاكُ أَعْرَاضِ الْعَسَاكِرِ فَالْعَسَاكِرُ أَطِيْبُ أَنَا أَفْحَشُ الشُّعَرَاءِ أَنْ أَفْحَشُ الشُّعَرَاءِ لِأَلُوطَ بِالرُّؤَسَاءِ إِنْ شَاءُوا اللَّوَاطَةَ، أَمْ أَبُوا!

لَا تَرْضَخُوا لِمَنْ يُقُولُ إِنَّكُمْ شِيَاهُ وَهَكَذَا مَصِيرُكُمْ وَهَكَذَا مَكَانُكُمْ مِنَ الْحَيَاةُ وَإِنْ جَرَتْ مَشِيئَةُ الْإِلَهِ ضِدَّكُمْ كُلِّ السِّنِينِ الْمُضَاعَةِ وَالشَّرَفِ الْمُسْتَبَاحُ تَنُوحُ زَمَانًا تَوَلَّى وَتَسْأَلُنِي: هَلْ سَيَأْتِي الصَّبَاحِ؟ فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا بَصِيصُ شَبَابِ كَبَرْق وَجِيز بِلَيْل مُطِيرٌ أُ كَرجُّفَةِ طَيْر ذَبيحٍ يُحَاوِلُ فِي جَهْلِهِ أَنْ يَطِيرُ أعِيشُ وَأُصْلَبُ بَيْنَ اللَّصُوص فَبِئسَ الْحَيَاةُ، وَبِئسَ الْمَصِيرُ!

النُّجَاة أُريدُ النَّجَاةَ ؠؚڿؚڛ۠ڡؚؚؽ أُغْرِقَتِ الرُّوحُ فِي اَلْغَارِقِينْ أَضَاعَتْ بَكَارَتَهَا وَهِيَ سَكْرَى فَلَمْ تَدْر هَاتِكُهَا مَنْ يَكُونْ وَلَمْ يَنْدَمِلْ جُرْحُهَا كَالنِّسَاءِ بَلْ رَاحَ يَنْزِفُ طُولَ السِّنِين تَلَاشَى الضَّبَابُ وَلَاحَ وُجُودِي قِفَارًا تُعَرْبِدُ فَيهَا الرِّيَاحْ وَتَصْرُخُ أَشْبَاحُ

يُحَلِّمُنِي الْبَحْرُ يُعَلِّمُنِي الْبَحْرُ أَنْ أَعْشَقَ الْبَحْرَ وَحْدَهْ وَفِي الْحُبِّ وَلَوْ كَانَ فَي الْوَصْلِ اللِانْتِحَارُ وَفِي الْقُرْبِ نَفْيُ وَوِحْدَةْ نَفْيُ وَوِحْدَةْ

> يُعَانِدُنِي الْبَحْرُ، يُغْمِضُ عَيْنَيْهِ عَنِّي وَيَبْرَأُ شِهِ مِمَّا أُعَانِي وَمِنِّي كَأَنَّ شَبَابِي الَّذِي ضَاعَ بَيْنَ نِرَاعَيْهِ مَا ضَاعَ مِنِّي كَأَنِّي غَرِيبٌ

عَنْ الْبَحْرِ، وَالنَّاسِ وَالدَّكْرَيَاتِ، وَعَنِّي

فَهَلْ كَانَ ذَنْبِي أَنِّي شَكَوْتُ فِي حُبِّهِ مَا أُلَاقِي؟ وَمَا يُغْضِبُ الْبَحْرَ أَنِّي اجْتَرَأْتُ فَبُحْتُ بِعِشْقِي وَحَرِّ اشْتِيَاقِي؟ أَلَّا يَعْلَمُ الْبَحْرُ أنِّي مُحِبِّ أَطَارَ صَوَابِي عَذَابُ الْفِرَاق؟

وَهَلْ يُطْفِئُ الشَّوْقَ

فَوْقَ صُورِ الزِّفَافِ خَافَ أَلَّا يَعْرِفَهَا إِنْ أَتَتْ فِي ثِيَابٍ جَدِيدَةْ اِنْقَضَى عَامَانِ، هَلْ خَانَتْهُ— لَمْ يَسْأَلْهَا— وَهِيَ وَحِيْدَةْ؟

وَجَدَهَا فِي النِّهَايَةُ
تَقِفُ مَذْعُورَةً
بجِوَارِ الْحَقِيبَةْ
وَهِيَ مِثْلُ حَقِيبَةْ
نَسِيَهَا الْمَالِكُ
فِي أَرْضِ غَرِيبَةْ
خَافَ أَنْ يَحْضُنَهَا
رُبَّمَا عُدً هَذَا جِنَايَةٌ !

وَهِيَ لَمْ تَنْظُرْهُ فِي الْعَيْنَيْن إِلَّا عِنَاقُ يَضُمُّ حَبِيبًا لِصَدْرِ الْحَبِيبِ؟! يُعَانِقُنِي الْبَحْرُ مِثْلَ حَيَاةٍ فَيَحْيَا مَوَاتُ الْقُلُوبِ فَيَحْيَا مَوَاتُ الْقُلُوبِ وَأَنْسَى وُجُودِي بِحَضْرَةٍ هَذَا الْوُجُودِ الْمَهييبِ.

ضي المُطار ظَلَّتْ تُفَتَّشُ حَائرَةً فِي الْوُجُوهِ عَلَّهَا تُبْصِرُ وَجُهًا نَسِيَتْهُ هَلْ نَسَيَ وَجْهَهَا؟ صَارَ وَجْهَاهُمَا بُقْمَتَيْن

غَضَّتْ بَصَرَهَا انْقَضَى عَامَانِ، هَلْ خَانَتْهُ؟ لَمْ يَسْأَلْهَا فَهُو خَانَهَا!

## افْتِرَاس

(إلى شارل بودلير)

بَاغَتَ الْفَجْرُ دُنْيَانَا الْغَافِيَةُ
شَاكِيًا نَارَ حُبِّهِ الْمُلْتُهبِ
لَامَسًا فَخْدُهَا تَحْتَ الْأَغْطِيَةُ
نَاضِيًا تَوْبَهَا كَالْمُغْتَصِبِ
أَنْبَأَتْهَا النَّظْرَةُ الضَّارِيَةُ
أَنْبَأَتْهَا النَّظْرَةُ الضَّارِيَةُ
أَنْ الِاحْتَيَارَ بَيْنَ مَوْتٍ وَحُبِّ
السَّلَمَتْ نَفْسَهَا بِشَوْقٍ
وَعِلْمُلَاءِ مَعْرِفَةٍ قَاسِيَةً
اسْلَمَتْ نَفْسَهَا بِشَوْقٍ

وَانْسَلَلْتُ إِلَى نَبْعِ الْمِيَاهِ الْجَارِيَةْ،

حَيْثُ مَالِئاتِ الْجِرَارِ ، مِثْلَ الذَّئبِ إنَّنِي الْأَسَدُ مِنَ غَابَةِ نَائِيَةٌ دَاهَمَ الْغُزْلَانَ وَقْتَ اللَّعِبِ فَتَصَيِّدْتُ كِعَابًا سَاهِيَةٌ لَحْمُهَا غَضٌّ كَلَحْم الْأَرْنَبِ فَهِيَ فِي جَوْفِيَ الْآنَ تَاوِيَةٌ وَالدِّمَاءُ هُنَاكَ فَوْقَ الْعُشْبِ.

#### قُبلتان

أَشْتَهِي قَرَنْفُلْتَيْن صُغْرَيَيْن كَالْبُرْعُمَيْن فَوْقَ نَهْدَيْنِ كَالْقُبُّتَيْنِ بالْمِنْكَبَيْنِ قَافِلًا بِخُفَّيْ حُنَيْنِ مِنْ يَوْمٍ كَثِيرِ التَّعَبِ.

نِصفُ حُبِّي؟

هَلْ تُحِبِّينَنِي،
وَلَوْ نِصْفَ حُبِّي؟!

نِصْفُ حُبِّي يَقْلِبُ الدُّنْيَا!
قَبْلَ عَيْنَيْكِ مَا عَشِقْتُ شَيًا
لَا أَمُوتُ، لَا أَحَيَا
لَا أَمُوتُ، لَا أَحَيَا
لَا أَمُوتُ، لَا أَحَيَا
لَا قَمْا، شَقِيًا
وَيحُبِّكِ عَانَقْتُ الْكَوْنَ
عِنَاقًا صُوْفِيًّا
وَاسْتَعْلَيْتُ عَلَى الْمَوْتِ

فِي إعْصَار حُبِّي وَجْهُكِ الْخَجُولُ أَحْمَرُ الْخَدِّيْن عَاتِبٌ عَلَيَّ فِي قُبْلَتَيْن فَوْقَ شَفَتَيْكِ هَائْمَتَيْن وَاحْتَرْتُ مَنْ تَسْكُنُ قَلْبِي: قُبْلَةُ الصُّبْح بَاسِم الشَّفَتَيْن كَشَهِيق الْحَيَاةِ فِي الرِّتَّيْن حِينَمَا أَفْتَحُ الْعَيْنَيْن وَأَلْقَاكِ بِقُرْبِي قُبْلَةُ اللَّيْل دَامِعِ الْمُقْلَتَيْن يَحْمِلُ الْعَارَ قَرْبَكَ وَمَا كَانَ هَذَا الْمَصِيرُ بِبَالِي

وَلَكِنْ أَرَدْتُكِ وَقْتًا قَصِيرًا فَلَمْ يَبْقَ لِي غَيْرُ وَقْتٍ قَصِيرْ وَخَطَّطْتُ أَنْ تَسْكُنِي بَعْضَ قَلْبِي فَلَيْسَ بِقَلْبِي فَرَاعٌ كَبِيرْ فَكَيْفَ اقْتَحَمْتِ مَعَاقِلَ رُوحِي وَشَرَّدْتِ مَنْ يَسْكُنُونَ خَيَالِي؟! وَشَرَّدْتِ مَنْ يَسْكُنُونَ خَيَالِي؟!

> وَطَارَدْتِ أَحْبَابِيَ السَّابِقِينْ فَصَارُوا فُلُولًا مِنَ اللَّاجِئِينْ فَهَلْ صَارَ جِسْمِي أَرْضَ وُعُودِكِ كَفِلَسْطِينْ؟!

وَتَمَثَّلْتُ بِمِحْرَابِكِ بَشَرًا سَوِيًّا؟!

هَلْ ثُحِبِّينْنِي،
وَلَوْ نِصْفَ حُبِّي؟!
نِصْفُ هَذَا الْحُبِّ
فَوْقَ احْتِمَالِي
كُلَّمَا شَرِبْتُ
مِنْ شَفَتَيْكِ
عَطِشْتُ
كُلَّمَا مَشَيْكِ
عَلَى شَاطِئكِ
عَلَى شَاطِئكِ

فَمَا كَانَ لِي أَبَدًا أَنْ أُحِبَّكَ وَأُوْقِدَ نَارًا وَأُحْرِقَ نَفْسِيَ

وَهَلْ صَارَ قَلْبِي عِرَاقَكِ تَسْتَمْرِئينَ احْتِلَالِي؟!

هَلْ تُحِبِّينَنِي، وَلَوْ نِصْفَ حُبِّي؟! إِنَّ حُبِّي طَريقُ إِلَى جَنَّةٍ فِي السَّمَاءِ حَيْثُ تَتَّكنينَ فِي عِزَّةٍ وَفِي نَعْمَاءِ وَتُشِيرِينَ تَسَّاقَطُ الْفَاكِهَةُ فِي الْأَنْحَاءِ وَيَطُوفُ الْولْدَانُ بالْخَمْر أُعْجُوبَةً فِي النَّقَاءِ هَلْ تُحِبِّينَنِي، فَنَقْتَحِمُ الْبَحْرَ مَاشِيَيْنَ عَلَى الْمَاءِ

نَغْرُسُ الْمَرْجَانَ،

وَنْآخِي الْأَسْمَاكَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْقُرُوشَ نَسْتَتِيبُهَا أَنْ تَكُفَّ عَنْ الْإِيْذَاءِ؟!

هَلْ تُحِبِّينَنِي،
وَلَوْ نِصْفَ حُبِّي؟!
هَلْ سَتَحْتَمِلِينَ مَا هُوَ آتِ؟
تَضْحَكِينَ
الْأَجْلِي
تَهْزِمِينَ الشَّيْطَانَ
فِي الْفَلُواتِ
وَإِنْ صَلَبُونِي
وَانْ صَلَبُونِي
فِي الْفَلُواتِ
وَانْ صَلَبُونِي

#### مَامَا

رَغْمَ نَارِ الْمَشِيبِ فِي الشَّعْر وَالتَّجَاعِيدِ مِلْءِ الْجَبِينْ سَوْفَ تَبْقِينَ فَتَاتِي وَحُلْمَ السِّنِينْ خُلِقَتْ حَوَّاءُ مِنْ آدَمَ وأئا مِنْكِ فَهَلْ تُدْرِكِينْ أَنَّ عُمْرًا فِي الْبُعْدِ عَنْكِ هُوَ الْمَوْتُ يَا مَلَاكِي الْأَمِينُ؟

أَنْتِ أَفْسَدْتِنِي بِالْحُبُ أَلَا تَرْجِعِينْ؟ وَتَتُورِينَ عَنِ طِيْبَةَ الطَّيِّبِينْ؟

أَدْمَى الْأَرْضَ الظُّلْمُ هَلْ نَسْتَكِينْ؟ وَنُدِيرُ الْخَدَّ لِلظُّلْمِ مُسْتَسْلِمِينْ يَحْكُمُ الشَّيْطَانُ مَلَايِينَ السَّنِينْ؟!

#### تَرْنِيمَة الميلاد

(كنتُ اشتريتُ لابنتي أمل ثياب المولود لكنَّ عودتي تعذَّرت قلْمُ أشهِدْ مولدها)

دَعَتْ حَقِيبَةٌ بِهَا ثِيَابُكِ الصَّغِيرَةُ لَنْ تَشْهَدَ الْمِيلَادَ، فَاسْتَعِدْ بقوَّةِ الْبَصِيرَةْ لِكَيْ تَرَاهُ فِي الْمَسافِةِ الْعَسِيرَةْ فِي الْمَسافِةِ الْعَسِيرَةْ بالْقُلْب، فَالْعُيونُ كُلُّهَا دُمُوعْ فَالْعُيونُ كُلُّهَا دُمُوعْ

ظُلُّ أَخْرَسَ كَالْجِدَارِ الْجَامِدِ قَلْبِي أَسِيرٌ لِلْقُيُودِ، فَوَيْلُ قَلْبِي مِنْ قُيُودِي عَيْنَاهُ عَمْيَاوَان لًا تَرَيَان أَفْرَاحِ الْوُجُودِ يَمْشِي خُطاًهُ مُحَاذِرًا مُتَعَثِّرًا كَخُطَى شَرِيدِ مُتَرَدِّدِ بَيْنَ التَّقَدُّم وَالرُّجُوعِ أَحْلَاهُمَا مُرُّ كَطَعْم الْمَوْتِ وَالسُّمِّ النَّقِيع أَدْنَاهُمَا مَاض

ضَرَعَتُ بَيْنَ الشَّكِّ وَالْخُشُوعْ إلَيْكِ يَا بُنيَّتِي أَنْ تُولَدِي...

لَمْ أُدْرِكِ الْمِيلَادَ، وَانْقَضَتْ عَلَيَّ لَيْلَتَانْ أَسَابِقُ الزَّمَانَ، وَالْغُرِيرُ مَنْ يُعَانِدُ الزَّمَانْ يَدُورُ، مِثْلَ عَجَلَةِ الْقِمَارِ، حَوْلَ ذَاتِهِ وَيَخْسَرُ الرِّهَانْ

وَهَكَذَا رَجِعْتُ حِيْنَمَا أُرِيدُ لِي الرُّجُوعُ وَأَحْضَرُوكِ، كَالْعَرُوس، حَوْلَكِ الشُّمُوعُ لَكِنَّ قَلْبِي

طَوَاهُ الْبُعْدُ

فِي غَيْمٍ كَثِيفٍ بَارِدِ

وَأَشَارَتْ الْأُمُّ الْكَرِيمَةُ أَنْ أُكَلِّمَهَا وَهَلْ لِي أَنْ أُكَلِّمَ وَهَلْ لِي أَنْ أُكَلِّمَ طِفْلَةً فِي الْمَهْدِ مِثْلَ الْوَعْدِ فِي بُرْعُمْ زَهْرَةْ فِي بُرْعُمْ زَهْرَةْ قَالَتْ: أَنَا هِبَةُ اللّهِ لِتَحْيَا لِتَحْيَا وَيَكُونَ السَّلَامُ بِالْأَرْضِ وَيَكُونَ السَّلَامُ بِالْأَرْضِ وَبِالذَّاسِ الْمَسَرَّةُ وَبِالذَّاسِ الْمَسَرَّةُ

وَتَفَتَّحَتْ فِي اللَّيْلِ أَزْهَارُ أَضَاءَتْ كَالشُّمُوعِ فِي يَوْمِ مِيلَادِكِ، مِيلَادِي،

وَمِيلَادِ الرَّبيعِ قَدْ عَادَ لِلدُّنْيَا طَلِيقَ الْوَجْهِ مِعْطَاءَ الْيَدِ.

# غُلاميَّة لابني أسامة

إِنَّ عَدْرَاءً أَطلَّتْ
فِي بُحَيْرَةِ عَيْنَيْكَ
وَاكْتَشَفَتْ الْحُبَّ أَوَّلَ مَرَّةْ
وَدَمًا يَصْبُو إِلَيْكَ
رَاشِفًا سُمَّ الْهَوَى
فِي كُلِّ قَطْرَةْ
فَي كُلِّ قَطْرَةْ
فَلَا تَرْنُ لِتَفْتِئِي
فَي كُلِّ قَطْرَةْ
فَلَا تَرْنُ لِتَفْتِئِي
بَجَفْنَيْكَ
بجَفْنَيْكَ
بعَفْنَيْكَ
مُمْرَةُ !

ضِعْتُ فِي حُبِّ الْكَحِيلَاتِ
مَا لِي أَعْشَقُ الْيَوْمَ صَبِيًّا
دُهَبِيَّ الشَّعْرِ
كَاللُّوْلُوُ الْمُكْثُونِ
يَخْتَالُ مَلَاكًا قُدْسِيًّا؟!
قَطَّعْتْ أَيْدِيَهُنَّ النِّسَاءُ:
"مَا هُوَ بَشَرُ!"
فَلَا لَوْمَ عَلَيًا!

أَنْتَ مَلِكُ الْأَطْفَالِ، وَالْأَطْفَالُ رَعَايَاكَ رِفْقًا بِالرَّعِيَّةْ وَأَجْعَلْ الدُّنْيَا سَلَامًا، وَأَمَانًا، وَوِتًامًا، لَا كَدُنْنَانَا الشَّقَتَةْ!

غزل جمیلا بنساء جمیلات

قَالَ لِي صَاحِبِي نِصُوحًا أَمَينَا:

خَلِّ حُبَّ النِّسَاءِ فِي الْأَرْبَعِينَا فَهُوَ كَالْبَرْقِ فِي ظَلَامِ اللَّيَالِي يُضْرِمُ النَّارَ فِي الْهَشِيمِ، وَفِينَا قُلْتُ: حَبَّدًا حَرِيقٌ يُذَكِّي جَدْوَةَ النَّارِ عَلَّهَا تُحْيِينَا!

> كَيْفَ أَسْلُو وَحُبُّهَا أُوَّلُ الْحُبِّ مًا زَالَ يَطُويِ السِّنِينَا عَائدًا لِلْوُجُودِ لَحْنًا رَقِيقًا شَاجِيًا آسِرًا يَفِيضُ حَنِينَا وَأَنَا الظُّمْآنُ أَقْتَاتُ مِنْ جُودِهَا حَلِيْبًا سَمِينَا عَالقًا بِهَا كَخُفَّاش كَهْفِ عَضَّهُ الْجُوْعُ فِي الظُّلَام سِنِينًا وَهِيَ أَحْنَى مِنَ النَّفْس، أَهْنَأُ مِنْ رَقْدَةِ الْعُشْبِ ا للْكَادِحِينًا

رَغْمَ كَرِّ السَّنِينِ مَا زَالَ يَبْكِي مَنْزَلًا نَزَلْتِ فِيهِ حِينَا

وَعَلَى الدَّرْبِ أسْلَمَتْنِي يَهُوذَا تَوْأَمُ الشَّيْطَان لِلصَّالِبِينَا أَنْكُرَتْنِي تَلَاتًا، وَصَاحَ تُلَاثًا وَقتَهَا الدِّيْكُ يَلْعَنُ الْخَاتْنِينَا وَهِيَ لَا تُصْغِي سِوَى لِلدَّهَبِ الْمَنْتُور يَرنُّ رَنِينَا إِنَّنِي أُبَرِّئُكِ الْآنَ مِنَ الذَّنْبِ، وَالْعَفْوُ لِلْقَادِرِينَا

عُمْرُهَا عَطَاءٌ، وَعُمْرِي وَفَاءٌ جَمَعَنَا اللهُ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَا

تُمَّ أَنْتِ يًا طِفْلَةَ الرُّوح فِي دِرْعِ فَاتِحِ مِنَ الْفَاتِحِينَا قَاهِر مَدِيْنةِ الْقَلْبِ بِالْحُسْن سِلَاح الْعَاجِزينَا فَاتِكٍ رَغْمَ ضَعْفِهِ ، وَيُزْرِي بِالْعُتَاةِ فِي الْأَرْضِ وَالْعَالِينَا لِمَ أَطْلَقْتِ ذَاكَ الْأَسِيرَ وَأَكْرَمْتِ ذَلِكَ الْمِسْكِينَا؟ فَغَدَا لِعَيْنَيْكِ عَبْدًا وَغَدَا بَيْنَ رَاحَتَيْكِ سَجِينَا

وَدَّعْتُ الْحُبَّ فَالصِّبَا رَاحَ ظَعِينَا وَغَدَا الْقَلْبُ كَالْقَبْر سُدُّ عَلَى الرَّاقِدِينَا "كَيْفَ بُثُّ النُّوْرُ "فِي الرُّوْح "سَاطِعًا وَمُبِينًا؟" يَا ابْنَتِي وَحُبِّي الْأَخِيرَ، حَنَانَيْكِ، مَا تَسْأَلِينَا هُوَ سِرُّ الْحَيَاةِ لَنْ تُفْشِيهِ وَهِيَ تَنْبِضُ فِينَا.

11 سبتمبر

ذَلِكَ الصُّبْحَ لَمْ أُردْ تَرْكَ بَيْتِي وَكَأَنَّ الْخُرُوجَ مَنْ يَذْقْ رَحْمَةَ اللهِ لَا يَنْشُدُ انْتِقَامًا مَهيئًا

وَيَدٍ مُدَّتْ إِلَيَّ مِنَ الْغَيْبِ كَحَبْل الْوَرِيدِ يَغْذُو الْجَنِينَا كَالْحَمَام بَعْدَ طُوفَان عُمْري عَادَ لِلْفُلُكِ يَحْمِلُ الزَّيْتُونَا أُمِّ طِفْلِي شُجَاعَةِ الْقَلْبِ تَعْلُو فَوْقَ سَيْلِ الْجُنُونِ حِصْنًا حَصِينًا وَاحَةِ الْبِرِّ فِي قِفَار حَيَاتِي وَرْدُهَا يَزْدَهِي بَهَاءً وَلِيْنَا

وَتَوَهَّمْتُ أَنِّي

فِيهِ مَوْتِي كَانَ هَاجِسِي الْبَقَاءَ، وَطَرَدْتُهُ مِنْ فِكْرِي غَيْرَ أَنَّهُ كَانَ آخِرَ صُبْحٍ بَقِيَ لِي مِنْ حَيَاتِي وَعُمْرِي!

لَمْ أَعِ الْمَوْتَ وَالْجِسْمُ فِي النَّارِ وَالدُّخَّانِ وَالْأَشْلَاءُ تَنْتَثِرُ فِي حَقْلِ الشَّيْطَانِ فَالسِّيَاسُةُ لَمْ تَكُنْ شَاغِلِي أَوْ بِحُسْبَانِي

> قَتَلَنِي قَاتِلُ لَا يَعْرِفُنِي بَخَلَ عَلَىً

بِمَوْتٍ نَبِيلِ: أَنْ يَرَى الْمُقَّتُولَ وَجْهَ مَنْ قَتَلَ وَيَرَى الْقَاتِلُ وَجْهَ الْقَتِيلِ جَعْلَنِي حَطَبَةً تُلْقَى فِي النَّارِ تُلْقَى فِي النَّارِ سَلَبَ مِنْ مَعْبَدِ الْجَسَدِ الرُّوْحَ وَأَلْقَاهَا إِلَى الْمَجْهُولِ

وَتَلَاشَتْ كُلُّ ضَوْضَاءٍ، وَأُعْتِمَ كُلُّ ضَوْءِ وَسَعَتْ رُوحِي مِنْ تَحْتِ الْهَشِيمِ بَيْنَ أَرْوَاحٍ حَيَارَى لَا تَرَى دَرْبَ نَعِيْمٍ غَمَرَهَا النُّوْرُ، وَبَدَّدَ شَكِّي بِيَقِينِي وَالْإِلَهُ الَّذِي جَحَدْتُهُ ظُنُونِي مِنْ سَمَاءِ بَغْدَادَ أَطَلَّ يُنَادِينِي!

> ادَّعَى نَفْثَ النَّارَ بِعَدْل وَذَكَاءُ لِيُصِيبَ الْأَشْرَارَ لَا الْأَبْرَارَى وَالْخَاطِئينَ لَا الْأَبْرِيَاءُ غَيْرَ أَنَّهُ الْتَهَمَ الْأَطْفَالَ وَشَقَّ بُطُونَ النِّسَاءُ مُفْتِيًا بِأَنَّ لِلْحَرْبِ ضَحَانَا وَالْآلِهَةِ أَخْطَاءُ لَكِن إِيَّاكَ أَنْ تَكْرَهَ أَمْرِيكًا

أَوْ جَحِيْمِ لَيْسَ هَذَا أَجَلُهَا فِي سِجِلِّ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْم

خَفَقَتْ أَرْوَاحُنَا بِأَجْنِحَةٍ تَنْزِفُ مَكْسُورَةٍ عَرْجَاءِ فِي سَمَاءٍ بِلاً رَحْمَةٍ فِي سَمَاءٍ بِلاً رَحْمَةٍ مَسْدُورَةٍ خَرْسَاءِ مَسْدُورَةٍ خَرْسَاءِ وَلِلَّا يُحْمَةٍ ؟! وَلِاً يَحْمَةٍ ؟! وَلِلَّا يَا عَضَاءٍ؟!

سِفْر رُؤِياً أمْريكِي

(حَرْقُ العراق بالأسلحة الغبيَّة الدعوَّة نكيَّة) مُدَّ عُمْرِي وَأُخْرِيَاتُ سِنِينِي يَا لَهُمْ مِنْ عَبيدِ ا جَاحِدِينَ لِلْعَهْدِ مَا بَعْدَ الْجَدِيدِ وَمَسِيحِهِ بُوْش الِابْنِ الَّذِي لَيْسَ ابْنَ اللهِ الْحَمِيدِ بَلْ سَلِيلَ إبْلِيسَ ذِي الْكِبْرِ الْحَقُودِ الْجَحُودِ تُمَ أَدْخِلْتُ قُدْسَ أَقْدَاسِهِ رَاسِفًا فِي قُيُودِي حَيْثُ أَهْرَقُوا دَمَي، وَشَطَبُوا اسْمِي وَشَطَبُوا اسْمِي

> إلى ابني أيمن إبْنِي الصَّغِيرَ رِفْقًا يَا أَلْطَفَ الْأَحْبَابْ سَأَلْتَنِي سُؤالاً لَيْسَ لَهُ جَوَابْ: لِمَ خَلَقَ اللهُ النَّمْلَ؟! لِمَ خَلَقَ اللهُ النَّمْلَ؟!

فِي الْجَهْرِ أَوْ فِي الْخَفَاءُ فَهِيَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي، وَلَا نَعْلَمُ إِلَّا مَا تَشَاءُ وَسِعَ كُرْسِيُّهَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، وَهِيَ الْعَظِيمَةُ الْعَلْيَاءُ!!

طَارَ بِي مَلَكُ مِنَ "الْمَارِينْ"
فِي مَلَكُوتِ الْإِلَهِ الْوَحِيدِ
حَيْثُ "الْإِفَّ سِيفِينْتِينْ"
مَلَائِكَةُ مِنْ حَدِيدِ
وَ"الْكُرُوزُ"
رُجْمُ الْجِنِّ الْمَرِيدِ
فِي "سَاتِيلَلَايْتَ" عِرْبيدِ
فَي "سَاتِيلَلَايْتَ" عِرْبيدِ
فَاسْتَشْرَفْتُ أَدْمِغَةَ الْمَنَاكَيدِ:
يَكْرَهُونَ أَمْرِيكا،
وَيُبْدُون حُبُّهًا

وَمِثْلُهُ يَمُوتُ بِالْفَقْرِ لَا بِالْعُنْفِ لِمَ خَلَقَ اللهُ بُوْشَ؟! لِمَ خَلَقَ شَارُوْنْ؟! لِمَ خَلَقَ رَامْسِفِلَدْ؟! لِمَ خَلَقَ نِيْرُوْنْ؟! لِمَ خَلَقَ نِيْرُوْنْ؟!

إِبْنِي الصَّغِيرَ رِفْقًا فِي كُلِّ مَا تَقُولُ مَا لَهَا حُلُولُ فَمَا أَنَا نَبِيٍّ فَمَا أَنَا نَبِيٍّ وَمَا أَنَا حَكِيمٌ لِأَفْهَمَ الْأَكْوَانْ وَمَا أَنَا حَكِيمٌ لِأَعْرِفَ الْإِنْسَانْ فَدَعْكَ مِنْ سُؤالِي وَسَلْ كُوفِي عَنَانْ:

لِمَ خَلَقَ اللهُ بُوْشَ؟!

لِمَ خَلَقَ الضَّبَاعَ؟! لِمَ خَلَقَ الذِّنَّابْ؟! لِمَ خَلَقَ التُّعْبَانَ؟! لِمَ خَلَقَ الزُّكَامْ؟! لِمَ خَلَقَ الْكُسْحَانَ؟! لِمَ خَلَقَ الْأَقْزَامْ؟! لِمَ خَلَقَ الْعَجَائزَ؟! لِمَ خَلَقَ الْمَجَانِينْ؟! لِمَ خَلَقَ الْعَقَارِبَ؟! لِمَ خَلَقَ التَّعَابِينْ؟! لِمَ خَلَقَ سَمَكَ الْقِرْش؟! لِمَ خَلَقَ الْعَنْكَبُوت؟! لِمَ تَرَكَ ذَاكَ الطُّفْلَ فِي الْخَامِسَةِ يَمُوتْ؟! مُبَعْثَرَ الْأَشْلَاءِ فِي الْأَنْحَاءُ فَهَكَذًا رَأَيْنًا فِي نَشْرَةِ الْأَنْبَاءُ وَآخَرُ يَمُوتُ بِالْجُوْعِ لَا بِٱلسَّيْفِ قَدْ تَكُونُ خَادِعًا؟ وَحَتَّى مَتَى قَدْ تَكُونُ مَخْدُوعَا؟

مِثْلَمَا نَكُنْ يُولَّ عَلَيْنَا وَنَحْنُ كَذَّابُونْ نُبْثَلَى بِالْمُسَيْلَمَاتِ يَنْهُونَ وَيُمْضُونْ وَيَجُوزُونَ مِنْ تُقْبِ إِبْرَةٍ وَيَرْنُون بِالْقَانُونْ وَيَصُولُونَ وَحْدَهَمْ وَيَصُولُونَ وَحْدَهَمْ

تُمَّ إِنْ دَهَمَنَا السَّيْلُ فَرُّوا سَرِيعًا فَوْقَ طَائرَاتِهِمْ، وَخَلُّوا الْجُمُوعَا فَحَتَّى مَتَى لِمَ خَلَقَ شَارُونْ؟! لِمَ خَلَقَ رَامْسِفِلْدَ؟! لِمَ خَلَقَ نِيْرُونْ؟!

#### الصَّحَّاف

(اللقاء الذي أجراه مع الجزيرة الصَحَّاف وزير إعلام صدَّام بعد فراره من بغداد عقب سقوطها) الصَّحَافُ في نِهَايَةِ الْمَطَافْ فِي نِهَايَةِ الْمَطَافْ وَرَفَضَ الْاعْتِرافْ وَرَفَضَ الْاعْتِرافْ أَمْ كَانَ مَخْدُوعَا فَشَعْرُهُ الْأَسْحَمُ فَشَعْرُهُ الْأَسْحَمُ كَانَ مَحْمُهُ الْمَشْدُودُ كَانَ مَصْنُوعًا وَجِسْمُهُ الْمَشْدُودُ كَانَ مَصْنُوعًا كَانَ مَانُوعًا كَانَ مَصْنُوعًا كَانَ مَصْنُوعًا كَانَ مَانُوعًا كَانَ مَانُونُ كَانَ كَانَ كَانَ كَانَ كَانَ مُعَلَّا كَانَ مَانُونُ كَانَ كَانَ مَانُوعًا كَانَ مَانُونُ كَانَ كَانَ كَانَ كَانَ كَانَ كَانَ مَانُونُ كَانَ كَا

فَحَتَّى مَتَى

جُسْتُ فِي أَشَلَاءٍ وَدِمَاءٍ، وَأَعْظُمٍ، وَرَمَادِ وَكَأَنَّ الْوُجُودَ سَاحَةُ حَرْبٍ عَاثَ فِيهَا تَصَارُعُ الْأَضْدَادِ

> هَذِهِ الْقُبُورُ لَيْسَتْ قُبُورًا لِلشُّيُّوخ بَعْدَ عُمْر رَذِيْل هَذِهِ الْقُبُورُ لَيْسَتْ قُبُوْرًا لِلْأُعِلَّاءِ بدَاءِ وَبِيْل هَذِهِ الْقُبُورُ لَيْسَتْ قُبُورًا لِلْجُنُودِ فِي نِضَال جَلِيل هَذِهِ القُبُورُ لِلْأَطْفَال نَزَلُوهَا،

قَدْ تَكُونُ خَادِعًا؟! وَحَتَّى مَتَى قَدْ تَكُونُ مَحْدُوعًا؟!

# ِ زمنُ الموتِ العنيف

يَقْظَتِي صِرَاعُ بَقَاءٍ، وَنَوْمِي صَارَ حُلْمَا دَامِي الْوَجْهِ مُخِيفَا كُلَّ يَوْمٍ مَوْعِدٌ لِلْقَتْلِ كُلُّ مَنْ أَعْرِفُ مَاتُوا مَوْتًا عَنِيفَا وَأَنَا الْآنَ بانْتِظَارِ اغْتِيَال يَضَعُ عَنِّي وُجُودِي السَّخِيفَا

> كُلِّمًا سِرْتُ دُسْتُ فَوْقَ شَظَايَا وَبَقَايَا الرُّؤوسِ وَالْأَجْسَادِ كُلِّمًا جُسْتُ

مِنْ يَهُودَ وَمُسْلِمِينَ وَمُلْحِدِينَا الْيَهُودُ أَسْلَمُوا وَالْمُسْلِمُونَ هَادُوا وَالْمُلَاحِدَةُ ظَلُّوا مُلْحِدِينَا!

### صورة نجمة سينما

كَانَ عُمْرِي خَمْسَ عَشْرَةَ حِيْنَمَا كُنْتِ أَهْوَاكِ سِرًّا، كُلُّمَا صِرْتُ وَحْدِي أَمْطَرْتُ جِسْمَكِ لَتْمَا فَقَبَّلْتُ صَدْركِ، شَفْتَيْكِ، شَعْرَكِ، سَاقَيْكِ وَلَمَّا يَعْلَمُوا مَا هُوَ الْمَوْتُ وَلَمَّا يَفْهَمُوا مَا هُوَ الْقَتْلُ وَالدَّمُ وَلِمَاذَا أَلْقِمُوا النَّارَ بَدَلَ الْحَلْوَاءِ وَالتُّرَابَ أُطْعِمُوا!

وَبَكَى الْأَطْفَالُ فِي أَكْفَانِهِمْ يَحْسَبُونَ مَوْتَهُمْ فِيلْمَ رُعْبِ بُثَّ بِالْخَطَأِ فِي وَقْتِ الْكَارْتُونِ وَاللَّعِبِ!

حِيْنَ أَنْزَلْنَاهُمُ الْقَبْرَ كُنَّا تُلَّةً مُخْتَلفننَا وَلَمَّا صَحَوْتُ وَجَدْتُ النَّجَاعِيدَ مِلْءَ الْجَبِينْ وَجَدْتُ التَّجَاعِيدَ مِلْءَ الْجَبِينْ فَكَيْفَ تَجَاوَزْتُ الْأَرْبَعِينْ فَي غَفْوَةٍ كَيْفَ تَجَاوَزْتُ الْأَرْبَعِينْ؟! كَيْفَ تَجَاوَزْتُ الْأَرْبَعِينْ؟! وَدَاهَمَنِي نَعْيُكِ الْمَجْنُونُ وَدَاهَمَنِي نَعْيُكِ الْمَجْنُونُ بيقَوْمٍ حَزِينْ كَيْنَ إِلَيْمَ مَنْ اللَّهَ عَلَيْ الْمُسْتَكِينْ! كَأَنَّ اللَّعِيَّ نَعَانِي

كَيْفَ صَارَتْ رَقْصَةُ الْحُبِّ لِلْمَوْتِ وَالْأُغْنِيَةُ لِلتَّأْنِينْ وَالْمُقْتُلُ اخْتَارَ هَجْرَ الْمَسْرَحَ هَجْرَ الْمَسْرَحَ وَالْمُعْجَبِينْ مِنْ حَيَاتِهِ فَرَّ وَكَأَنَّهَا الْمَوْتُ وَكَأَنَّهَا الْمَوْتُ مِنْ نُوْرٍ إِلَى ظُلْمَةٍ مِنْ نُوْرٍ إِلَى ظُلْمَةٍ

لَيْسَ يَعْلَمُهَا سِوَى اللهُ قَبَّلْتُهَا أَلْفَ مَرَّةٍ رُبَّمَا فَدَبَّتْ فِيهَا الْحَيَاةْ

وَرَقَصَتْ فَأَذْهَلَتِ الرَّاقِصِينْ وَغَنَّتْ مِنْ أَشْعَارِ جَاهِينْ أُغْنِيَةَ الْعِشْق وَالْعَاشِقِينْ وَعَاهِدْتِنِي ، أَنْ يَدُومَ جَمَالُكِ لِلْعَالَمِينُ وَأَقْسَمْتُ بِالْإِخْلَاصِ إِلَى أَبَدِ الْآبِدِينُ وَرَغْمَ الْعُهُودِ تَوَالَى مُرُوقَ خُيول السِّنِينْ فَدَاسَتْ وُعُودِي تَنَاسَتْ وُجُودِي كَأَنِّي غَفَوْتُ

غَيْرَعَابِئِ بمَا سَيَكُونْ؟!

عَرَفْتُ الْمَوْتَ أَشْكَالًا وَذُقْتُ الْمَوْتَ أَلْوَانَا وَكَانَ الْمَوْتُ يَدْعُونِي فَأُعْرِضُ عَنْهُ وَجْلَانَا وَأَحْيَانًا أُنَاجِيهِ كَنْيِبَ النَّفْس حَيْرَانَا فَيَسْأَلُنِى بِإِشْفَإِق: أَتَبْغِي مَوْتَكَ الآنَا؟! وَيَضْحَكُ سَاخِرًا فَيَذُوبُ مَاضِي الْعَزُم ذَوَبَانَا وَأَحْتَضِنُ الْحَيَاةَ كعاشق يَلْقَى مِنَ الْأَشْوَاق نِیْرَانَا

وَلَمْ أَفْهَمْ عَلَى سِنِّي: لِمَاذَا يَمُوتُ بَعْضُ النَّاسِ مُخْتَارَا؟ كَأَنَّ حَيَاتَهُ سِجْنُ يُكَابِدُ فِيهِ أَغْلَالًا وأسوارا فَيَهْجُرُهُ إِلَى الْمَجْهُولِ مَهْمَا يَحْمِل الْمَجْهُولُ أخْطَارَا وَنَبْقَى نَحْنُ فِي الْأَقْفَاص آجَالًا وأعمارا فَقَفَصٌ صِيْغَ مِنْ صُلْبِ وَ قَفَصٌ صِيْغَ مِنْ ذَهَبِ وَ قَفَصُ صِيْغَ مِنْ لَحْم

وَيَطُولُ كُلُّمَا أَقْبُلَتْ وَوَلَّتْ فُصُولُ سِجْنُهُ الْعُمْرُ، هَلْ هُنَاكَ سَبِيلُ؟ وَقَفَصٌ صِیْعَ مِنْ وَهْمِ وَقَفَصٌ صِیْغَ مِنْ نُوْرِ یُقَاسِي رَبُّهُ نَارَا!

تَثْقُب السِّجْنَ يَنْزِفْ جَنْبُكَ تَكْسِر الْقَيْدَ يُكْسِرُ قَلْبُكَ هَلْ تَلُوذُ بِالذِّكْرِيَاتِ وَفِيهَا خَشَبَةُ الصَّلْبِ لِيكُونَ صَلْبُكَ؟

### سِجِّتُ العمر

أَهُوَ ذَنْبُ؟ وَهَلْ هُوَ ذَنْبِي؟ وَالزَّمَانُ مِنْ كُلِّ حَدْبِ مِثْلُ أُحْبُولَةٍ يُكبَّلُ قَلْبِي

> فَهْوَٰ فِي الْأَسْرِ، مَنْ يَلُومُ الْأَسِيرَا يَشْتَهِي الشَّمْسَ وَالصَّبَاحَ الْمُنِيرَا وَالْمُضَاءَ الْكَبِيرَا؟!

> > تُّمَ يَسْوَدُّ سِجْنُهُ

بَلْ أَخُوضُ الْحَيَاةَ مِثْلَ وَلِيدِ دُوْنَ مَاضِ وَدُوْنَ وَهْمٍ بَلِيدِ

كَنَّبِيِّ أَتَّى بِدِين جَدِيدِ.

إلح أمِّي من المستشفح

حُبُّنَا الْمُسْتَحِيلُ صَارَ نِدَاءً بَاكِيَ الْهُمْسِ بَاكِيَ الْهَمْسِ خِلَالَ التَّلِفُونُ خَلَالَ التَّلِفُونُ كَحَدِيثِ الْأَثْثِيرِ كَحَدِيثِ الْأَشْبَاحِ وَأَنَا مَيْتُ أُغَالِبُ مَوْتِي وَأَنَا مَيْتُ أُغَالِبُ مَوْتِي وَنْ شُهُورٍ ، وَنْ فَيْتُ لَاللّٰهُ مُونِ نَا الْعُلُولُ ، وَنْ اللّٰهُ مِنْ شُولُونُ اللْهُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ

بَغَتَنِي مَوْتِي وَأَنْقَضَ ظَهْرِي

بِمَقَامِعَ مِنْ حَدِيدٍ وَجَلِيدِ وَسَلاسِلَ حَوْلَ سَاقَيَّ وَغِلَّيْن فِي كَاحِلَيَّ وَشُمَّ فِي وَرِيدِي وَأَنَا مُقْمَتُ أَشْتُمُ الْمَوْتِ وَأَعْوِي فِي قُيُودِي غَادِرًا جاءَ فِي الصَّبَاح

فَغَدَا الصُّبْحُ كَاللَّيْلِ صَامِتًا بِلَا أَصْدَاءِ فِيْهِ شُرِّدْتُ كَالْمَنْبُودِ فِي الصَّحْرَاءِ مِثْلَ قَابِيْلَ أَنْزَوِي فِي اسْتِحْزَاءِ وَغُمَ أَنِّي فِي النَّقَاءِ كَمَنْ عَمَّدُوهُ بِمَاءِ.

تَعِدُ نَفْسَهَا بِيَوْمٍ جَدِيدِ

# الْشُيخ والصَّبي

بَارَكَ اللهُ فِي الصِّبَا، وَفِي أَشْعَارِهِ غَضَّةً كَوَرْدِ الرَّبيع فِي أَشْجُّارَهُ وَالشَّبَابُ فِي غَيِّهِ يَفْضَحُ الْقَلْبَ هَاتِكًا مَا يُصَانُ مِنْ أَسْرَارِهُ يَتَعَرَّى فَيَزْدَادُ فِتْنَةً بُرْعُمًا يَفْتَرُّ عَنْ أَزْهَارهُ. يَضْرَعُ الشَّيْخُ لِعَرُوس الْإِلْهَام أَنْ تَعُودَ لِدَارِهُ وَالْعَرُوسُ رَاغِبَةٌ عَن الشَّيْخ صَمَّاءُ عَنْ شَكَاتِهِ

لَا تُحِسُّ بِنَارِهُ

أَيُّهَا الشَّاعِرُ الصَّبِيُّ هَنِيئًا لَكَ بِالْحُبِّ وَالشَّبَابِ الْفَارِهْ مَهْمًا حَنَقَ الشَّيْخُ لَنْ يَحُولَ بَيْنَ الزَّمَانِ وَبَيْنَ مَدَارِهْ.

### حُبِّي الأَخِير

أَنْتِ حُبِّي الْأَخِيرُ، لَكِنَّكِ حُبِّي الْأَجْمَلُ وَعَلَى شَفَتَيْكِ أَحْبُو وَأَتَمَايَلُ فِي خُطَى أُوْلَى، ولِلشَّيْءِ أَوَّلَ

تُهْتُ قَبْلَ أَنْ أَرَاكِ وَارْتَدْتُ الْأَهْوَالْ لَمْ أَجِدْ سِوَى الْقَبْح كُلُّ خَطَايَا الْخَاطِئِيْنْ أَوْ دَعِينِي أَحْمِلُ الذَّنْبَ وَحِيدًا وَافْتَدِي بِي آتَامَ الْآخَرِينْ

أَوْ إِذَا شِئْتِ دَعِينِي أَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَفْوًا مِنْكِ وَالْعَفْوُ أَحْمَدُ أَنْتِ حُبِّي الْأَخِيرُ لَكِنَّكِ حُبِّي الْأَخِيرُ

#### أسر ار

رُضْتُ نَفْسِي لِرَحِيلٍ عَلَى الدَّرْبِ، وَالدَّرْبُ مُقْفِرُ عَلَّنِي أَفْطِمُ الْقَلْبَ أَيْنَ كَانَ الْجَمَالُ حِيْنَ صَدَّقْتُ الْوَهْمَ وَطَلَبْتُ الْمُحَالْ وَأَضَعْتُ الْعُمْرَ سَادِرًا فِي ضَلَالْ؟!

اغفِري النِّي تَأَخَّرْتُ كَثِيرًا وَاكْتَشَفْتُ عَيْنيْكِ وَقَدْ فَاتَ الأَوَانْ مِثْلُ حَائر رَأَى النُّوْرَ أَخِيرًا وَاهْتَدَى بَعْدَ شَكَهِ إلَى إيْمَانْ

> اصْفَحِي إِنْ شِئْتِ عَنْ كُلِّ ذُنُوبِي وَاغْفِرِي

لَا نَرَى أَيْنَ الْمَسِيرُ وَمَاذَا يَعْتَرِينَا؟ وَمَنْ الْآسِي وَمَنْ تُحْفِي يَدَاهُ السِّكِينَا؟!

### هلا أنا شريّر ؟

هَلْ أَنَّا شِرِّيرُ؟ تَسَاءَلْتُ: هَلْ أَنَا شِرِّيرْ؟ زَوْجَتِي تُؤكدُ هَذَا الْأَمْرَ الْخَطِيرْ وَابْنَتِي تَرانِي بَيْنَ الْآبَاءِ وَرَئيسِي يُصِرُّ عَلَى أَنْنِي خِنْزيرْ!

لًا صَدِيقَ لِي

عَنْ حُبَّكِ، وَالْقِلْبُ نَافِرُ مَسْتَجِيرٌ بِعَيْنِيْكِ أَنْ تَرْحَمَاهُ، لَكِنَّهُ يُنْهَرُ

انْتَهَى وَقْتُنَا وَلَمْ أَدْرِ مَنْ أَنْتِ، مَنْ أَنْتِ يَقِينًا؟ وَتُرَى أَحْبَبْتِنِي كَمَا قُلْتِ؟ تُرَى هَلْ تَذْكُرِينَا مَوْلِدِي مِنْ ضَوْءِ عَيْنَيْكِ؟ وَإِنْ مِتُّ تُرَى هَلْ تَأْبُهِينَا؟ حِينَ يَرْمِينًا مَلَاكُ الْحُبِّ بِالسَّهْمِ لِمَاذَا يُلْقِينَا فِي ظَلَام أَنًا قَاتِلُهُا، وَهِيَ تَعْلَمُ أنّي قَتِيلْ.

عَلَى الْأَرْضِ مِنْ شَرْقِهَا إِلَى غَرْبِهَا هَلْ سَأُنْصَفُ حِينَمَا تَصْعَدُ رُوْحِي الّى رَبِّهَا؟ صَاحِبُ الشَّرِكَةِ اتَّهَمَنِي بِتَخْرِيبِهَا وَالسِّكَرْتِيرةُ أَنِّي تَحَرَّشْتُ بِهَا!

حِيْنَ أَهْرَبُ لِلْبَحْرِ أَعْلَمُ أَنِّي بَرِيءُ رَغْمَ قُبْحِي أُحِسُّ فِي الْبَحْرِ أِنِّي جَمِيلْ حِيْنَ أَصْطَادُ سَمَكَةً لَا تَقُولُ إِنِّي مُسِيءٌ

قَصَائدُ بَدْعِ النُّضْج باسْمِ الْإسْلَامِ،
وَالْمَسِيحِيَّةْ
باسْمِ الْعَوْلَمَةِ،
وَالْقَوْمِيَّةْ
يكْذْبُونَ
باسْمِ التَّسَامُحِ،
وَالْعُنْصُرِيَّةْ
ليَجُرُوكُمْ
لِلْأَوْهَامُ
وَالْهَمَجِيَّةْ

لاً تُطِيعُوا الشَّرْقَ فِي وَهْمِهِ لاَ تُطِيعُوا الْغَرْبَ فِي ظُلْمِهِ وَاكْسِروا كُلَّ قَيْدٍ عَلَى الْفَرْدِ فِي رُوْحِهِ

### رُسائل أبٍ من القرن العشرين إلى أبنائه في القرن ﴿الأوَّل والعشرين

لَا تُقِدِّمُوا اعْتِذَارًا عَن الْحُبِّ لِمَنْ يُدْمِنُونَ الْعَدَاءْ لَا تُحَاوِلُوا تَفْسِيرَ الْعَالَمِ لِلْأُغْبِيَاءُ لَمْ تَحُونُوا الْأُمْوَاتَ حِيْنَمَا بَقِيْتُمْ أَحْيَاءً!

لَا تَحَارُوا مِنْ الِاخْتِيَارَاتْ
أَوْ تَهَابُوا السَّفْرَ وَالطُّرُقَاتْ
وَاحْدُرُوا الشَّعَارَاتْ
الشَّعَارَاتُ مَتَّاهَاتْ
الشُّعَارَاتُ مَتَّاهَاتْ
الْقُدَمَاءُ كُلُّهُمُ أَفَّاقُونَ
حَتَّى الْآبَاءَ وَالْأُمَّهَاتْ

يَظْلِمُونَ

#### وَفِي جِسْمِهِ

عَلِّمُوا أَبْنَاءَكُمُ الشَّجَاعَةَ:
يُصْبِحُوا إِرْهَابِيِّينْ!
عَلَّمُوا أَبْنَاءَكُمُ الضَّرَاعَةَ:
يُصْبِحُوا قَوَّابِينْ!
لَا تُعَلِّمُوهُمْ؛
لَا تُعَلِّمُوهُمْ؛
انْتَهَى زَمَانُ الْتَلْقِينْ
بَلْ تَعَلَّمُوا مِنْهُمُ الصَّدْقَ
وَاعْتَرِفُوا مِنْهُمُ الصَّدْقَ

كَاذِبُ مَنْ يَزْعُمُ الْحَقَّ مِلْكَ يَدَيْهِ مِثْلُ مَنْ يَحْسَبُ الشَّمْسَ لَا تُشْرِقُ إِلَّا عَلَيهِ فَقَدِ اخْتَارَهُ اللهُ لِاحْورَارِ عَيْنيْهِ أَوْ دُعَاءٍ صَادِق مِنْ أَبَوَيْهِ!

وَسْطَ أَحْرَاشِ عَالَمِنَا الْضْطَرَبْ لَا تَكُونُوا الْحَطَبَ، أَوْ حُمَّالَ الْحَطَبْ فَالْإِلهُ الَّذِي بَثَنَا رُوحَهُ لَيْسَ يَرْضَى لِهَذِي الرُّوْحِ أَنْ تُسْتَلَبْ

> إِنْ تَتُورُوا تُورُوا الآنَ اَنْبُدُوا التَّارِيْخَ، فَالتَّارِيْخُ زُوْرُ فَالتَّارِيْخُ زُوْرُ وَالتَّوْرَةُ نَارٌ وَنُوْرُ فَاقْتُلُوا الْأَوْهَامَ، فَاقْتُلُوا الْأَوْهَامَ، لَا النَّاسَ، وَغَنُّوُا

لَا تَخُورُوا!

لاً تُفَاخِرُوا

بِأَنْكُمْ أَشْرَفُ الْأَجْنَاسْ
لاَ تُطَأْطِئوا
كَأْنَكُمْ أَحْقَرُ الْأَجنَاسْ
لَيْسَتِ الْحَرْبُ مُبَارَاةً
وَلَيْسَ النَّصْرُ كَاسْ
كُلُّ مَنْ فِي الْحَرْبِ
فَلاً تَذْكُرُوهَا
فَلاً تَذْكُرُوها

أَخْلِصُوا الْوَلَاءَ، لَكِنْ بِلَا قَبَلِيَّةْ إِعْشَقُوا الْوَطَنَ، لَكِنْ بِلَا عُنْصُريَّةٌ وَإِذَا كَانَ لَا بُدَّ مِنْ أَنْ تَنْتَمُوا

اِنْتَمُوا لِلْحَيَاةِ فَهِيَ أَسْمَى هَويَّةٌ

لَا تَحْزَنُوا لِمَا خَسَرْتُمْ وَافْرَحُوا بِمَا كَسَبْتُمْ لَا تَذْكُرُوا الظُّلْمَ الْنَبْعُمْ النَّبِي ظُلِمْتُمُوهُ وَاذْكُرُوا الظُّلْمَ النَّبِي ارْتَكَبْتُمْ النَّهُمُ لَيْسَ عُطْلَةً لَا تُقْضَى عَلَى شَوَاطِئِ الْمُحِيْطِ تَقْضَى عَلَى شَوَاطِئِ كَيْفَمَا رَغِبْتُمْ لَيْسَ مُطْلَةً كَيْفَمَا رَغِبْتُمْ الْمُحِيْطِ كَيْفَمَا رَغِبْتُمْ الْعُمْرُ حَجِّ لَا لَعُمْرُ حَجِّ

إِنْ سَقَطْتُمْ مِنَ السَّمَاءِ لَا تَنْكَسِرُوا

لَنْ تَنَالُوا أَجْرَه

إِلَّا إِذَا تَعِبْتُمْ

وَأَنِتُم غَاضَبُونْ!

لَا تُقَلِّدُوا أَحَدًا مِنَ النَّاسِ،
وَلَوْ كَانَ وَليًّا
الْفِنُوا الْمَاضِي
الَّذِي مَاتَ
ضَيَاعًا أَبَدِيًّا
ضَيَاعًا أَبَدِيًّا
لَمْ يَكُنْ جَنَّةً،
وَلَا كَانَ زَمَانًا ذَهَبِيًّا
لَوْ تَحُولُوا بَعْتَهُ
فَقَدْ يُبْعَثُ

إِنْ أَرَادُوا تَوْرِيْتَكُمْ: لَا تُوَرَّتُوا إِنْ أَرَادُوا تَلْوِيتَكُمْ: لَا تُلَوَّتُوا إِنْ أَرَادُوا تَلْدِيبَكُمْ: إِنْ أَرَادُوا تَلْدِيبَكُمْ: إِنْ فُجِعْتُم فِي خِيَانَةٍ لاَ تَنْتَحِرُوا لَيْسَتِ الرُّوْحُ جَرَّةً تَنْكَسِرُ وَلاَ تَنْجَبِرُ إِنَّمَا الرُّوْحُ مِنَ اللهِ وَاللهُ دَائمًا مُنْتَصِرُ

لاً تَذُمُّوا الْأَشْيَاءُ مِنْ أَجْلِ أَنَّ أَبَا الْعَلَاءِ ذَمَّهَا: إِنَّهُ أَعْمَى وَأَنْتُمْ مُبْصِرُونْ! كَالْقُدَمَاءِ مَا لَكُم وَالْقُدَمَاءُ وَمَا كَانُوا يُجْرِمُونْ؟! لَيْسَ فِي الْمَاضِي سِوَىَ بَحْر دِمَاءِ فَاقرَأُوا التَّارِيخَ

لًا تؤدَّبُوا إِنْ أَرَادُوا تَعْذِيبَكُمْ: لَا تُعَذَّبُوا إِنْ أَرَادُوا تَطْوِيْعَكُمْ: لًا تُطَوَّعُوا إِنْ أَرَادُوا تَرْوِيعَكُمْ: لَا تُرَوَّعُوا إِنْ أَرَادُوا أَنْ يَفْتِنُوكُمْ: لَا تُفْتَنُوا إِنْ أَرَادُوا أَنْ يَسْجِنُوكُمْ: لَا تُسْجَنُوا إِنْ أَرَادُوا رِشُوَتَكُمْ: لًا تَرْتَشُوا إِنْ أَرَادُوا سِقَايِتَكُمْ: لًا تَعْطَشُوا إنْ أَرَادُوا تَزْوِيْجَكُمْ: لًا تَقْبِلُوا إِنْ أَرَادُوا تَطْلِيقَكُمْ: لَّا تَفْعَلُوا

حَتَّىَ إِذَا فَتَحُوا بَابَ الْجَنَّةِ: لَا تَدْخُلُوا ! سَوْفَ يَأْتِي زَمَانُ بِلَا رُوحٍ فَلَا تَفْرَحُوا ا بِهَذَا الزَّمَان بِهَذَا الزَّمَان كَالْأُمْوَاتِ

> أَوْ كَالْعِمْيَانِ فِي عُيُونِهِمْ ظُلْمَةُ، وَفِي الصَّدْرَ فَرَاغٌ

فِي الطُّرُقَاتِ،

مَكَانَ الْجَنَانِ

سَوْفَ يَأْتِي مَلَاكُ بِلَا وَجْهٍ فَلَا تَفْتَحُوا لِهَذَا الْمَلَاكِ لِنَفْس الْمَكَانِ هَاجِرُوا كَالْأَسْمَاكِ لَا تَتَجَمَّدُوا كَالْمَرْجَانِ لَا تَكُونُوا كَالنَّخْلِ تَابِتِي الْعُنُوان

> سَوْفَ يَأْتِي زَمَانُ قَبْضِ عَلَى الْجَمْرِ حِينَ يَنْهَارُ مِنْ دِينِ مِنْ دِينِ وَفِكْرِ وَفِكْرِ لَا تَنْبشُوا الْمَاضِي مِنَ الْقَبْر

إِنَّهُ لَا يَنْزِلُ بِالْوَحْيِ وَلَا يُؤْذِنُ إِلَّا بِهَلَاكِ أَنْبِيَاؤُهُ كَذَبَةٌ جَذَّاتُهُمْ تَغْصُّ بِالْأَشْوَاكِ

سَوْفَ يَأْتِي زَمَانُ لَا طَعْمَ لِلْمَوْتِ فِيهِ أَوْ لِلْحَيَاةُ لَا تَعُودُوا إِلَى بَيْتِ أَبِيكُمْ لِتَلْتَمِسُوا النَّجَاةُ لَيْسَ فِي بَيْتِ أَبِيكُمْ سِوَى مَاض خَلًا مِنْ مَعْنَاهُ

> سَافِرُوا الْعُمْرَ هَارِبِينَ وَلَا تَرْجِعُوا

وَقَتَها لَا تُلُودُوا بِالْجَبَلِ بَلْ بَالْبَحْرِ!

الته

اللهُ نَفْسُ اللهِ فِي عَلْيَاثِهِ وَالنَّاسُ يَخْتَلِفُونَ فِي أَسْمَائِهِ وَيَقْتُلُونَ طَامِعِينَ فِي إرْضَائِهِ!

لَا يُحَالِفُ اللهُ شَعْبًا وَلَا يُحَالِلُ فَرْدَا إِنَّهُ أَعْدَلُ قَاضٍ لَا يُحَالِي أَحَدَا لَا تُحَاوِلُوا أَنْ تُخْضِعُوهُ

كَمَا لَوْ كَانَ عَبْدَا!

قَادِرُ مُبْدِعُ الْكُوْنِ أَنْ
يَسْجِنَ الشَّرَّ
فِي قَرَارٍ مَنِيعْ
وَيَغُلَّ يَدَ الْقَاتِلِ
أَنْ يَقْتُلَ،
أَوْ يُخْضِعَ الْعَاصِي
فَيُطِيعْ
وَهُوَ لَا يَفْعُلُ،
فَاللهُ لَا يُرِيدُ خِرَافًا
فِي قَطِيعْ!

إِنَّهُ الْكَرِيمُ رَازِقُ الْكَافِرِينَ وَالْأَتْقِيَاءْ إِنَّهُ الرَّحِيمُ مُطْلِعُ الشَّمْسِ وَامْتَزَجَ شَكَنا وَالْإِيمَانُ أَيُّ أَشْجَارِهَا الْمُحَرَّمَةُ؟ أَمْ أَيُّ سُكَّانِهَا الشَّيْطَانُ؟

### العالَم

نَائمًا فِي غَابَةِ الْعَالَمِ يَسْتَيْقِطُ الْمَرْءُ حَامِدًا رَبَّهُ أَنَّهُ لَمْ يُؤْكَلْ! مَاثِلًا فِي قَفَص مَحْكَمَةِ الْعَالَمِ مَنْ لَا يُدَانُ وَيُسْحَلْ عَلَى الْخَاطِئينَ وَالْأَبْرِيَاءُ مَنْ إِذَا شَاءَ كَانَتْ الْأَرْضُ رَوْضَةً غَنَّاءْ غَيْرَ أَنَّهُ خَلَقَ الْوَرْدَ وَالشَّوْكَ، وَالدَّاءَ وَالدَّاءَ

فِي حَدِيقَةِ اللهِ نَضْطَرِبُ وَكَأَنَّنَا عِمْيَانُ فَنَدُوسُ الْوَرْدَ وَالشَّوْكَ، وَتَصْيبُنَا الْأَفْرَاحُ وَالْأَحْزَانُ قَدْ تَشَابَهَ الشَّجَرُ، فِي مَدِيْنةِ الْعَالَمِ يَبْقَى النَّاسُ غُرَبَاءٌ هَاجَرُوا مِنْ قُرَاهُمْ يَحْمِلُونَ الْبَغْضَاءُ كُلُّ جِنْسٍ مُغَلَقُ عَلَى نَفْسِهِ كَالسُّلْحِفَاءٌ

نَضْحَكُ الْيُوْمَ هِنْ جُدُوْدِنَا وَتُعْجِبُنَا أَفْكَارُنَا وَلَهُمْ أَسَاطِيرُ، وَلَنَا أَسَاطِيرُنَا مِنَ الْوَهْمِ، مِنَ الْوَهْمِ، وَالْبِاقْكُ لَنْ تَرَاهُ أَبْصَارُنَا لَنْ تَرَاهُ أَبْصَارُنَا

سَوْفَ يَأْتِي

بَلْ مِنَ الصَّدْفَةِ أَنَّ مَنْ يَبْرَحِ الْبَيْتَ لَا يَقْتَنِصُهُ قَنَّاصٌ فَيُقْتَلْ!

لًا أَمَانَ فِي أَيِّ مَكَان وَلَا عُزْلَةً حَتَّى فِي الْجِبَال كُنْ كَمَا شِئْتَ لَنْ تَعْدَمَ أَعْدَاءً احْتَشَدُوا لِقَتَال الْوَلِيدُ فِي شَرْعِهِمْ مُذْنتُ كَأْشَرِّ الرِّجَال وَالْبَرِيْءُ خَاطِئٌ يَسْتَحِقُّ نِكَالًا أَشَدُّ نِكَال

ضُعفاءُ وَالْأَشِدَّاءَ سُفَهَاءُ وَالْعَدَاءُ حَمْرُنَا الْأَثِيْرَةَ مُئْذُ الْقِدَمْ فَإِذَا لَمْ نُرِقْ فِي الْحُروبِ الدِّمَاءُ أَرَقْنَاهَا فِي مَلَاعِبِ كُرَّةِ الْقَدَمْ

يَقْتُلُ الْفَقْرُ عِزَّةَ النَّفْسِ وَالْمَالُ صَحْوَةَ الْقَلْبِ وَيُجِلُّ النَّاسُ السَّيْفَ سَاخِرِينَ مِنَ الْكُتُبِ سَاخِرِينَ مِنَ الْكُتُبِ ذَاكَ مِيرَاثُ عَالَمٍ أَنْجَبَهُ الْقَهْرُ وَشَبَّ عَلَى السَّلْبِ مَنْ يَقْرَأُ التَّارِيْحَ
تَارِيْحَنَا
بَعَدَ قُرُونْ
وَسَيَمْتَعِضُ مِنْ
وَحْشِيَّتِنَا
وَيْتَسَاءَلُ عَنَّا:
مَنْ نَكُونْ؟!
أَمْنَ الْبَشَرِ كُنَّا؟
أَمْ أَشْبَاهَ بَشَرٍ؟
أَمْ خَرَاتِيتُ
بغَيْر قُرُونْ؟!

# البَشَر

نَكَبَنَا أَنَّ الْجُهَلاءَ شُجَعَانْ وَالْحُكَمَاءَ فِئْرَانْ وَالرُّحَمَاءَ وَلقَدْ خَطَّ تَارِيخَنَا جُهَلَاءٌ ضَيَّقُوا الْأَرْضَ عَلَيْنَا وَالسَّمَاءُ

أنَ

حِيْنَمَا أَقِفُ وَحِيدًا فَوْقَ تَلِّ الذَّكْرَيَاتِ يَسْقُطُّ الصَّنَمُ الَّذِي أَدْعُوهُ زُوْرًا تَضْحِيَاتِي وَأَرَى كُلَّ غَرَامٍ عِشْتُهُ لَمْ يَكُنْ إِلَّا عِشْقًا لِذَاتِي

> لَا أَخَالُنِي أَحْبَبْتُ حَقًا لَا أَخَالُنِي آمْنَتُ صِدْقًا

خُلِقَ النَّاسُ عَبِيدًا لِلْمِآكِل وَالْمِشِارِبْ، وَلِأَبْنَائِهم، وَلِأَزْوَاجِهِمْ، وَلَأَبْقَارِهِمْ فِي الزَّرَائبُ وَلِفِيلًاتِهِمْ أَوْ لِأَكْوَاخِهِمْ فِي الْخَرَائِبْ! وَلِمَا يَعْشَقُونَ، وَمَا يُبْغِضُونَ، وَمَا يُبْتَلُونَ بِهِ مِنْ مَصَائب !

> الْحَكِيمُ يَرَاهُم أَقْرِبَاءُ وَالْجَهُولُ يَرَاهَمْ غُرَبَاءُ

إرْمِنِي بالْحَجَرِ إنْ كُنْتَ بَرِيئًا وَإِذَا كُنْتَ مِثْلِي: رِفْقًا!

أَيْنَ الْقُبُلُ؟ تَذْرُوهَا الرِّيَاحُ، وَلَا تَبْقَى! أَيْنَ الوَرْدُ لَا أَشُمُّ لَهُ عَبَقا قَابِضًا عَلَى الدِّكْرَيَاتِ لَا أَذْرِي هَلْ اخْتَرَعْتُهَا أَمْ جَرَتْ حَقًا!

> لَسْتُ لِلْحُبِّ وَفِيًّا وَلَا أُلْزِمُ غَيْرِي بِالْوَفَاءِ كَيْفَ أَدَّعِي بَقَائِي

عَلَى الْعَهْدِ
فِي عَالَمٍ
لَيْسَ فِيهِ بَقَائي؟!
حِيْنَ يَأْتِي الطُّوْفَانُ
لَنْ يَعْصِمَ الْجَبَلُ
حُبِّي مِنَ الْمَاءِ
اِنْ أُتِيحَ الْإِنْقَادُ

كَيْفَ يَنْجُو الْإِنْسَانُ بِفِعْلٍ مِثْلِ فِعْلِي أَوْ بَجُرْمٍ مِثْلِ جُرْمِي؟! كَيْفَ يَسْمُو الْإِنْسَانُ يروُحٍ مِثْل رُوْحِي مِثْل رُوْحِي مِثْل جِسْمِي؟! مِثْل جِسْمِي

حِيْنَمَا خُيِّرتُ لَمْ أَعْرِفِ الْفُرْقَ بَيْنَ زَائفٍ وَحَقِيقِي وَتَمَنَّيْتُ أَنْ أَجَعَلَ اللهَ صَدِيقِي وَإِبْلِيسَ رَفِيقِي!

> لُوْ قَضَيْتُ الْعُمْرَ فِي الْجَنَّاتِ بَيْنَ الْحِسَانِ أَوْ أَضَعْتُ الْعُمْرَ فِي السِّجْنِ أَعَانِي مَا أُعَانِي لَانْتَهَيْتُ إلَى نَفْس مَصِيرِي وَاسْتَوَى الْأَمْرَانِ!

بَعْضُ مَنْ عَرَفُونِي رَأُوْنِي الْخَيْرَ مَاثِلًا فِي إنْسٍ

وَرَآنِى الْبَعْضُ أَنْفُثُ الشَّرَّ فِي كُلِّ نَفَس وَلَقَدْ ضَاعَ شَبَابِي إِجْتِلَاءَ هَذَا اللَّبِس ثُمَّ دَاهَمَنِي الْكِبَرُ فَنَسِيْتُ أَيُّهُمَا نَفْسِي!

### النُّسَاء

حَكَتْ لِيَ النِّسَاءُ وَمَا اكْتُفَيْتُ وَمَا اكْتُفَيْتُ شَرِبْتُ مِنْ حَلِيبِهِنَّ أَنْهُرًا، وَمَا ارْتَوَيْتُ وَلَوْ لَقِيْتُ فِي سَبِيلِهِنَّ مَصْرَعِي لَمَا ارْعَوَيْتُ! وَالْعَدَاوَةَ بِالْحُبِّ!

كُلِّمَا انْتَشَيْتُ النِّسَاءُ الْنَسَاءُ كُلَّمَا بَكَيْتُ بِسَبَبِ النِّسَاءُ كُلَّمَا بَكَيْتُ بِسَبِبِ النِّسَاءُ إِنَّ أَفْرَاحِيَ أَطَفَالُ وَلَدَتَهُنَّ النِّسَاءُ وَلَدَتَهُنَّ النِّسَاءُ وَأَثْرَاحِيَ أَيْتَامُ وَأَثْرَاحِيَ أَيْتَامُ لَيْتَنِي إِذْ وُلِدْتُ كُنْتُ امْرَأَةً لَيْتَنِي إِذْ وُلِدْتُ لَيْتَنِي إِذْ أُمُوتُ لَيْنَ النِّسَاءُ إِنْ أَمُوتُ النِّسَاءُ إِنْ الْفَسَاءُ إِنْ الْمُوتُ الْفَلْمَاءُ إِنْ النِّسَاءُ إِنْ النِّسَاءُ إِنْ الْمُوتُ الْمُؤْتِ الْفَلْمَاءُ إِنْ النِّسَاءُ إِنْ النِّسَاءُ إِنْ الْمُؤْتِ الْمُؤْتُ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتُ الْمُؤْتِ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتِ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتُ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتِ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتِ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتِ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتِ الْمُؤْتُ الْمُؤْتِ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتِ الْمُؤْتُ الْمُؤْتِ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتِ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتِ الْمُؤْتُ الْمُؤْتِ ا

# العُرُوبَة

حَالِمًا بِالْعُرُوبَةِ الْتَقَيْتُهَا امْرَأَةً بَدَوِيَّةٌ مُسْتَلْقِيَةً عَلَى الرَّمْل يعْشَقُ الرِّجَالُ النِّسَاءَ وَلَا تَعْشَقُ النِّسَاءُ الرِّجَالَا النِّسَاءُ لَا يَعْشَقْنَ فِي الْعَالَمِ إِلَّ الْأَطْفَالَ كُلُّ مَا لَيْسَ طِفْلًا لَا يُهِمُّ وَلَا يَفْتَقَدْنَهُ إِنْ زَالَا

النِّسَاءُ كَالْأُطْفَالِ

يَضْحَكْنُ دُوْنَ سَبَبِ
وَيَبْكِينَ دُوْنَ سَبَبِ
النِّسَاءُ كَالْأُطْفَالِ
يَعْشَقْنُ دُوْنَ سَبَبٍ
وَيَكْرَهْنَ دُوْنَ سَبَبِ
وَيَكْرَهْنَ دُوْنَ سَبَبِ
وَيَكْرُهْنَ دُوْنَ سَبَبِ
وَيَكِدْنَ دُوْنَ سَبَبِ
وَيَكِدْنَ دُوْنَ سَبَبِ
وَيَحُنَ دُوْنَ سَبَبِ
وَيَحُنَ دُوْنَ سَبَبِ

وَصَمْتُهَا مُرَوِّعٌ كَمَقْبَرَةٌ نَعِيشُ فِيها كَالْمُسِنِّيْنَ عَلَى مَا خَزَّنَتْهُ الدَّاكِرَةٌ مَا خَزَّنَتْهُ الدَّاكِرَةٌ

وُجُودُنا مِثْلُ وُجُودِ الْأَشْجَارِ سُجَنَاءُ فِي الْمَكَانِ دُوْنَمَا اخْتِيَارِ نَحْياً كَأَسْرَى رَازِحِيْنَ مَحْرَّمُ عَلَيْنَا الْحُبُّ مُحَرَّمُ عَلَيْنَا الْحُبُّ مُحَرَّمُ عَلَيْنَا الْغَضَبُ مُحَرَّمُ عَلَيْنَا الْغَضَبُ مُحَرَّمُ عَلَيْنَا الْغَضَبُ لِلَّذِينَ يَشْتُمُوْنَنَا الشَّتِيمَةْ! لِلَّذِينَ يَشْتُمُوْنَنَا الشَّتِيمَةْ! فِي فِتْنَةٍ وَشَهْوَانِيَّةٌ قَلَّبُهَا مِصْرُ بِهِ الْخَيْرُ وَالشَّرُّ وَالْهَويَّةُ شَفْتَاهَا الشَّامُ، تَدْيَاهَا الْمَغَارِبُ كِيْسُهَا السُّعُودِيَّةُ وَجَلَسْنَا، وَسَقَتْنَا قَهْوَةً عَرَبِيَّةٌ وَطَعِمْنَا التُّمُورَ مِنْ قَصْعَةِ فِضِّيَّةٌ وَتَمَتَّعْنَا فِي عُذْرِيَّةٍ كَالتَّقَالِيدِ الْمَرْعِيَّةُ تُمَّ أَغُواهَا الشَّيْطَانُ أَنْ تَدُسَّ لَنَا السُّمَّ آخِرَ الْأُمْسِيَّة!

## قصيدة بدويتة

مَدِيْنَةٌ أَنْفَاسُهَا مُصَادَرَةٌ وَالْأُحْزَانْ
يَغُلُّنَا الْمَكَانُ
فِي سَلَاسِلِ الْحَدِيدْ
يُذِيبُنَا
لِكَيْ يُعِيْدَ سَبْكَنَا
كَمَا يُرِيدْ
بَعْضَنَا
شَكْلَ أبي الْهَوْلِ
وَالْبَعْضَ بِلَا شَكْلٍ
كَالْجَلَامِيدْ

كُلُّ أُنْتَى مِثْلُ جَبَلِ التَّلْجِ تُحْفِي النَّفْسَ فِي لُجَّةِ مَاءِ كُلُّ رَجْلَ لَوْنُهُ مُتَقَلِّبٌ كَالْحِرْبَاءِ إِنَّنَا فِي دِيْنِ مَوْلَانَا لَهُ طُوْلُ الدَّوَامْ نَعِيْشُ إِذْ يَعِيْشُ نَمُوْتُ إِذْ يَمُوْتُ نُضَامُ إِذْ يَضَامْ نَضَوْمُ إِذْ يَضَامْ نَقُومُ إِذْ يَقُومُ مُحَرَّمٌ عَلَيْنَا الرَّفْضُ مُحَرَّمٌ عَلَيْنَا الرَّفْضُ مُحَرَّمٌ عَلَيْنَا الْمَوْتُ الطَّبِيعِيُّ مُحَلَّلٌ لَنَا الْمَوْتُ الطَّبِيعِيُّ وَالْإِعْدَامْ!

> لًا وَجْهَ لِلْحَاضِرِ، وَالْمَاضِي لَهُ وَجْهَانْ الْمَكَانُ سُلْطَائْنَا، لَا سُلْطَانَ لِلزَّمَانْ، مَسَخَنا تَمَاثِيْلَ، أنْسَانَا الْأَفْرَامَ

كُلُّهُمْ يَكْتُمُ أَنْفَاسَ الْحَقِيْقَةِ في الْخَفَاءِ

حِينَمَا تُصَلِّي خَشَيَةِ الْجَلْدِ أَوْ تَعْمَلُ الْمَعْرُوفَ تَحْتَ الْقُوَّةِ الْجَبْرِيَّةْ حِينَمَا تُضِيعُ السِّنِيْنَ لَا تَلْمَحُ وَجْهًا وَلَا تَسْمَعُ سِيمْفُونِيَّةْ تَكْرَهُ الرَّبَّ الَّذِي قَدَّ لَهُمْ تِلْكَ الْقُلُوبَ الْحَجَرِيَّةْ!

مَرَ اثِي أُمِّي

1- لَا تسلنْنِي لَمَاذًا؟لاً تَسَلْنِي: لِمَاذًا؟

ذَاكَ أَشْقَى سُؤَالْ! إِسْأَلِ الرِّيْحَ لَعَلَّ لَدَيْهَا مَا يُقَالْ أَوْ تَوَاضَعْ: كُلُّ فَهْمٍ مُحَالْ لَا تَسَلْنِي: لِمَاذَا؟ ذَاكَ أَشْقَى سُؤَالْ!

> إِسْأَلِ الْبُرْقَ: لِمَاذًا يَصْعَقُ؟ إِسْأَلِ الْبُحْرَ: لِمَاذًا يُغْرِقُ؟ اِسْأَلِ النَّارَ: لِمَاذًا تُحْرِقُ؟ اِسْأَلِ الْعُمْرَ الَّذِي لَا يَصْدُقُ

> > إسْأَل الْعُشْبَ: لِمَاذَا يَذْبُلُ؟

سِوَى أَسْمَائهَا فِإِذَا كَتَّمَتْ كُلَّ أَنْبَائهَا لَا تَسَلْنِي لِمَاذَا ذَاكَ أَشْقَى سُؤَالْ!

2- أبِيَّةُ

أبيَّة حَتَّى عَلَى الْمَوْتِ أَبْتْ أَنْ تَجْرَعَ الدَّوَاءَ أَوْ تَسْأَل الرَّحْمَةَ أَوْ تَسْتَعَطِفَ الرَّجَاءَ وَهَرْوَلَتْ إلَى عِنَاقِ مَوْتِهَا الْحَثِيثِ حِيْنَ جَاءَ كَأَنَّ مَوْتَهَا حَبيبُهَا الْقَدِيمُ قَدْ نَأَى، إِسْأَلُ الصَّيْفَ: لِمَاذًا يَوْحَلُ؟ إِسْأَلُ السَّيْفَ: لِمَاذًا يَقْتُلُ؟ إِسْأَلُ الزَّمَنَ الَّذِي لَا يُعْقَلُ

أَسْأَلُ الْأَشْجَارَ وَالْأَمْطَارَ إِسْأَلِ الْوِدْيَانَ وَالْأَنْهَارَ وَشَمْسَ الْآصَالِ وَشَمْسَ الْآصَالِ وَأَحْجَارَ الْجِبَالِ اِسْأَلِ النَّشْيَاءَ، وَالْأَشْيَاءُ تُضْهِرُ السَّرَ لَمْ يُعَلِّمُنَا اللهُ كَيْفَ يَدَّعِي الْوُجُودُ وُجُودًا وَشَمْسُهُ عَمْيَاءُ؟! لَوْ بِمَوْتِي أَلْقَاكِ أَحْبِبَتُ مَوْتِي، وَلَدُّ الْفَنَاءُ غَيْرَ أَنَّ الْفَنَاءَ بَحْرٌ ۖ مَاؤَهُ الظُّلْمَاءُ فِي سَوَادِهِ الْوُجُوهُ اخْتَفَتْ وَالْأَسْمَاءُ لًا طُريقَ بِهِ لَمَنْ رَامَ، وَالْبَحْثُ عَيَاءُ رَغْمَ هَذَا أُنَادِيكِ يَا أُمُّ حَتَّى يَمُوتَ النَّدَاءُ إفْتَحِي ذِرَاعَيْكِ فِي الْأَبَدِ قَدْ يَكُونُ لِقَاءُ!

وَحَوْلَها بَكَيْنَا مِثْلَ صِبْيَةٍ أضَاعُوا الدَّارَ وَالْغِدَاءَ فَسَفَّهَتْ دُمُوعَنَا وَعَلَّمَتْنَا الصَّبْرَ وَالْإِبَاءَ وَتُبَّتَتُ قُلُوبَنَا وَطَمْأَنَتْ نُفُوسَنَا الرَّعْنَاءَ كَأَنَّنَا الْمَرْضَى أتَتْ تَعُودُنَا وَتَرْتَجِي الشِّفَاءَ.

### 3- مًا الصَّباح

مَا الصَّبَاحُ الذِي لَسْتِ فِيهِ صَبَاحُ وَلَا الْمُسَاءُ مُسَاءُ بالتَسْبيحِ وَالتَعْظِيمِ كُلُّ نَفْسِ ذَائقَةُ الْمُوْتِ، فَارْجِعِي لِإِلَهٍ رَحِيمٍ!

#### 5- يِلا وداع

افْتُرَقْفًا بِلَا وَدَاعٍ،
وَمَا أَتُعَسَ الْفِرَاقَ
دُوْنَ وَدَاعٍ!
لَنْ يُصَدِّقَهُ الْقَلْبُ
وَإِنْ فَتَّشَ كُلَّ الْبِقَاعِ
أَوْ مَضَى فِي الْكَوْنِ
حَتَّى أَبْعَدِ الْأَصْقَاعِ
بَيْنَنَا الْمَوْتُ،
وَالْمُوْتُ مَنِيعٌ كَالْقِلَاعِ
وَالْمُوْتُ مَنِيعٌ كَالْقِلَاعِ
لَكِنَّكِ عِشْقِي
لَكِنَّكِ عِشْقِي
لَكِنَّكِ عِشْقِي
وَيْحَ قَلْبِي

4- أيْن أنتِ؟

أَيْنَ أَنْتِ؟ هَلْ مُتِّ حَقًّا؟ أَمْ تَبَدُّدْتِ مِثْلَ السَّدِيم؟ وَتَوَهَّجْتِ فِي الظَّلَام شِهَابًا <u>و</u>َتَنَاثَرُتِ شَظَايَا نُجُوم قَدْ أَتَى الرَّبيعُ، مَا بَالَكِ تَرْحَلِينَ؟ أَقِيمِي! رُحْت فِي غُرَّةِ الرَّبِيعِ وَاتَّحَدْتِ بِالنَّسِيمِ مَنْ يَمُتُنَ فِي الرَّبِيعِ يُبعَثْنَ فَرَاشًا فِي النَّعِيمِ طائرات على الماء

أَنْ يَسْلِبَهُمُ السَّفَرُ النَّامَّا كَيْ يَهِيمُوا الدَّهْرَ بَاكِينَ التُّرَابَ وَمَا ضَمَّا وَيَصِيرَ الرُّجُوعُ وَعَلَيْ النَّرَابَ مِحْنَةً مَا كَانَ حَلْمًا؟!

جَدَّتِي عَاشَتْ وَمَاتَتْ دُونَ أَنْ تَمْرَضَ يَوْمَا فِي الصَّبَاحِ وَجَدْنَاهَا وَخِلْنَا الْمَوْتَ نَوْمَا وَقْتَهَا لَمْ يَجْرُؤِ السَّرَطَانُ

#### 6- السُّرَطان

عَامُ أَلْفَيْنِ وَسِتَّةَ
عَامُ مَوْتِ الْأُمَّهَاتِ
عَامُ مَوْتِ الْأُمَّهَاتِ
عَامُ غَرَقِ الْعَبَّارَاتِ
وَفَقْدِ الطَّائرَاتِ
وَخَوَاءِ الْكَوْنِ مِنْ مَعْنَاهُ
وَالْيَأْسِ مِنْ كُلِّ آتِ
فَاحْدْرُوا مَارِسَ
وَاحْدْرُوا الطَّعَنَاتِ
وَاحْدْرُوا الطَّعَنَاتِ
وَاحْدْرُوا الطَّعَنَاتِ
لَا نُبْلَ
لَا نُبْلَ

إِنَّ لِي ثَأْرًا مِنَ السَّرَطَان كَتَّأْرِ أَبِي الطَّيبِ مِنَ الْحُمَّى أَهِىَ لَعْنَةُ الشُّعَرَاءِ غَدًا يَا أَحْبَابُ؟
"إِنَّهُ فِي الجِينَاتِ"
قَالَ الْعَظْمُ وَالْأَعْصَابُ
سَوْفَ يَفْنَى السِّرْبُ عَنْ آخِرِهِ
نَحْنُ حِمْلانٌ تُطَارِدُهَا ذِنَابُ.

### المُوْت

لَا عَزَاءَ فِي الْمَوْتِ حُمْقٌ عَزَاءُ الْأَمُوْاتِ فِي الْأَمُوَاتِ فِي الْأَمُوَاتِ نَحْنُ أَصْحَابُ سِجْنِ حُبُسْنَا بالْنْتِظَارِ الصَّلْبِ فِي السَّاحَاتِ فِي السَّاحَاتِ مِنْ رُؤوسِنَا مِنْ رُؤوسِنَا وَيَرْجُمُنَا السُّفَهَاءُ وَيَرْجُمُنَا السُّفَهَاءُ بالْجَمَرَاتِ وَاكْمَرُاتِ حَاكَمُ الْحَاجُمُ وَاتِ حَاكَمُ الْحَاجُمُ وَاتِ حَاكَمُ الْحَاجُمُ وَحَاجُمُ وَحَاجُمُ وَاتِ حَاكَمُ المَّاعِمُ وَحَاجُمُ وَاتِ وَالْمَاجُمُ وَاتِ وَالْحَاجُمُ وَاتُوا وَالْحَاجُمُ وَاتِ وَالْحَاجُمُ وَاتِ وَالْحَاجُمُ وَاتِ وَالْحَاجُمُ وَاتِ وَالْحَاجُمُ وَالْحَاجُمُ وَالْحَاجُمُ وَالْحَاجُمُ وَاتِ وَالْحَاجُمُ وَاتِ وَالْحَاجُمُ وَاتِ وَالْحَاجُمُ وَالْحَاجُومُ وَالْحَاجُمُ وَالْحَاجُومُ وَالْحَاجُومُ وَالْحَاجُمُ وَالْحَاجُومُ ولَالْحَاجُومُ وَالْحَاجُومُ وَالْحَاجُومُ وَالْحَاجُومُ وَالْحَاجُومُ وَالْحَاجُومُ وَالْحَاجُومُ وَالْحَاجُومُ وَالْحَاجُومُ وَالَعُومُ وَالْحَاجُومُ وَالْحَاجُومُ وَالْحَاجُومُ وَالْحَاجُومُ

أَنْ يَقْتُلَ قَزَمَا كَيْفَ قَرَّرَ أَنْ يُرَوِّعَ جِيْلَنَا هَمًّا وَأَلْمَا؟!

السَّرَطَانُ السَّرَطَانْ لَيْسَ نَبَاتًا أَوْ حَيَوَانْ لَكِنْ يَفْتَرِسُ الْإنْسَانْ دُوْنَ مَخَالِبَ أَوْ أَسْنَانْ هَلْ هُوَ مِنْ خَلْقِ الرَّحْمَنْ؟ أَمْ هُوَ مِنْ كَيْدِ الشَّيْطَانْ؟ تِلْكَ هِيَ الْمُعْضِلَةُ الْآنْ يَا هَامْلِتُ يَا ابْنَ الْسُلْطَانْ!

> وَتَسَاءَلْنَا جَمِيعًا بَعْدَ أَنْ جَفَّ التُّرَابُ: مَنْ سَيَأْكُلُهُ السَّرَطَانُ

وَالصَّبْرُ مِنْ كَمَالِ الْيَقِين

سَوْفَ تَفْنَى الْأَرْضُ، وَإِنْ عَاشَتْ بَلْاَيِينَ السِّنِينْ لَا خُلُودَ لِلْفَرْدِ، أَوْ لِللنَّاسِ مُجْتَمِعِينْ كُلُّ أَشْعَارِنَا سَتَأْكُلُهَا النَّارُ، وَلَوْحَاتِ الرَّسَّامِينْ يَا لَهَا مِنْ نِهَايَةٍ يَا لَهَا مِنْ نِهَايَةٍ وَيَا لَلْمَصِير الْمُهينْ!

> أَيَّها السَّيِّدُ مَا تَبْغِي أَيُّهَا السَّيِّدُ مَا تَبْغِي وَقَدْ أَعْمَيْتَنِي، وَأَسْقَطَّتَنِي عَنْ فَرَسِي وَجَعَلْتَ الْيَهُودَ

لًا نَرَاهَا ثُمَّ أَصْدَرَتْ حُكْمَهَا بِافْتِئَاتِ فِي جَرِيمَةٍ لَمْ نَرْتَكِبْهَا لَكِنَّ الْبَرِيْءَ فِي شَرْعِهَا كَالْجُنَاة

لَنْ أُقَاتِلَ الْمَوْتَ حِيْنَ يَأْتِي فَلَسْتُ بِمَأْفُونِ سَوْفَ أَلْقَى الْمَوْتَ فِي هُدُوءٍ رَصِينِ سَوْفَ أَرْتَادُهُ كَالْبَحْرِ الْمُخَاوِفُ الْمُخَاوِفُ يُنْبِتُهَا الشَّكُ

فِي قَرَار مَكِينْ ثُمَّ حَرِّمْ عَلَيْهِ أَنْ يَخْبِطَ كَالْعِمْيَان خَبْطَ مَجَانِينْ لَا يُمَيِّزُ الشَّيْخَ مِنَ الطُّفْل، وَالْغَابِنَ مِنَ الْمَغْبُونْ جَاهِلًا مَنْ عَاشَ عِشْرينَ عُمْرًا، . وَمَنْ مَاتَ فِي الْعِشْرِينُ! أَيُّهَا السَّيِّدُ مَنْ بَثَّ فِي الْعَالَم هَذَا الْبُؤْسَ الْمُهِينْ؟ هَلْ نَمَا شَوْكَ الْأَرْضِ، أَمْ حَبِلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينْ وحَبَا مَسْخًا لَهُ أَلْفُ ذِرَاعٍ،

يَكْرَهُونَنِي وَالرُّومَانَ يُطِيحُونَ بِرَأْسِي وَاحْتَمَلْتُ لِخَاطِرِكَ النَّفْيَ وَالسِّجْنَ وَخَصَيْتُ نَفْسِي؟!

# أيَّهَا السَّيِّدُ

عَلَّمْنِي الْمَوْتَ فَالْحَيَاةُ جَفَّتْ بِكَأْسِي لَمْ أَكُنْ مَن اخْتِرَعَ الْمَوْتَ بَلْ أَنْتَ صُغْتَهُ بِالْأَمْس وتَهَلَّلْتَ كَالْعَاقِرِ وَتَهَلَّلْتَ كَالْعَاقِرِ أَنْجَبَتْ بَعْدَ يَاْسَ

> أَيَّهَا السَّيِّدُ لَا تَقْتلِ الْمَوْتَ، بَلْ اسْجَنْهُ

وَأَذِقْنِي الِاتَّحَادَ وَالنِّرْفَانَا وَالْفَنَاءَ فِي الْكَوْنِ وَالذَّوَبَائا

أَيُّهَا السَّيِّدُ امْنَحْنِي الْكَمَالَا وَاجْعَلْ نَاظِرِي يَجُوزُ الْجِبَالَا وَامْلَأِ الْقَلْبَ يَقِيْنًا وَاحْتِمَالَا

أَيُّهَا السَّيَّدُ طَهِّرْنِي مِنَ الْحُبِّ، فَالْحُبُّ دَائي أَيُّهَا السَّيِّدُ طَهَّرْنِي بِالْحُبِّ، فَالْحُبُّ دَوَائي إِنَّهُ نَهْرُ وَبغَيْرِ عُيُونْ؟ وَمَضَى الْبُؤْسُ يَقْتَاتُ النِّفَايَاتِ كَالْمُتَشَرِّدِينْ عَوْرَةً نُدَارِيهَا وَتَفْضْحُنَا كُلَّ حِينْ

أَيُّهَا السَّيِّدُ مَا جَدُوْى الْحُبَّ وَالْبُوْنُ قَدَرُنًا الْمُحْتُومُ؟ يَزْدَرِي الْقَمَرُ الْمَدْحَ وَتَسْخَرُ مِنَّا النُّجُومُ فَهِيَ لَمْ تَلُحْ كَيْ يَبُثَّ هَمَّهُ مَهْمُومُ هَلْ يَرْعَانَا النَّجْمُ وَهُوَ مِثْلُنًا لَا يَدُومُ؟!

> أَيَّهَا السَّيِّدُ اعْتِقْنِي الْأَنَا

حَرِّرْنِي مِنَ الْحَوْفِ يَوْمَا إِنَّهُ جُرْحُئَا الَّذِي فَاضَ سُمَّا إِنَّهُ سِجْنْنَا الْمُظْلِمُ دَوْمَا وَهُوَ مِنْ وَهْمٍ، فَكَيْفَ نَخَافُ وَهْمَا؟!

## أساطير

يُوْلَدُ الشَّعْرُ وَالدَّهْرُ مَيَّتُ فَيُبِّعْتُ حَيًا وَيُرِيدُ النَّاسُ لِلشَّاعرِ أَنْ يَنْطِقَ وَحْيَا فَإِذَا قَالَ مَا يُحِبُّونَ صَارَ سَاحِرًا وَإِذَا قَالَ مَا لَا يُحِبُّونَ صَارَ نَبيًا! يَفِيضُ أَمَامَي وَوَرَائِي لِمَ أَلْقَيْتَنِي فِي النَّهْرِ إِنَّنِي أُغْرَقُ فِي شِبْر مَاءِ؟! فِي شِبْر مَاءِ؟!

أَيُّهَا السَّيِّدُ صَالِحْنِي عَلَى الشَّرِّ، فَالشَّرُّ أَعْمَقْ إِنَّهُ الدَّمُ فِي عُرُوقِنَا يَتَدَفَّقْ وَالرَّحِيقُ فِي جُدُّورِنَا يَتَرَقْرَقْ فَاعِنْ كَيْ أَرَاهُ خَلَاصًا يَتَحَقَّقْ

أَيُّهَا السَّيِّدُ

# حِينمامُتُ

حِيْنُمَا مُتُ الْتَقَيْتُ
رِفَاقِي الرَّاحِلِينْ
هَرْوَلُوا نَحْوِي
جَمِيعًا
ضَاحِكِينَ مُهَلِّلِينْ
مِثْلُمَا عَهْدِي بِهِمْ
فِيْمَا تَقَضَّى مِنْ سِنِينْ
ثُلُّةٌ لَا جِدَّ فِيهِمْ
يَصْلُحُونَ مُهَرَّجِينْ

كُمْ مِنَ الْوَقْتِ تَبَقَّى؟ مَا تَبقَّى! مَا تَبَقَّى! كُمْ مِنَ الشَّكِّ تَبَقَّى؟ مَا تَبَقَّى! مَا تَبَقَّى! كُمْ مِنَ الْخَوْفِ تَبَقَّى! مَا تَبَقًى! مَا تَبَقَّى!

حِيْنَمَا مُتُّ سَأَلْتُ

حَبِيبَاتِ الصَّبَا: لِمَ لَمْ يَحْبِبْنَنِي؟ فَمَا أَبْدَيْنَ سَبَبَا مَا هُوَ الْحُبُّ؟ قُلْ لَنَا نَزِدْكَ حُبًا قَدْ نَسِينَا مَا مَضَى جِدًّا وَلَعِبَا

كُمْ مِنَ الْوَقْتِ تَبَقًى؟ مَا تَبَقًى! مَا تَبَقًى! كُمْ مِنَ الشَّكِّ تَبَقًى؟ مَا تَبَقَّى! مَا تَبَقًى! كُمْ مِنَ الْخَوْفِ تَبَقًى؟ مَا تَبَقًى! مَا تَبَقًى؟

حِيْنَمَا مُتُّ سَافَرْتُ لِلْأَسْكَنْدرِيَّةْ وَأَنَا طِفْلُ كُمْ مِنَ الْخَوْفِ تَبَقَّى؟ مَا تَبَقَّى! مَا تَبَقَّى!

## الخُوْف

أُحِبُّ فِي خَوْفِ، وَأَكْرَهُ فِي خَوْفِ، أَعِيشُ فِي خَوْفِ، أَمُوتُ فِي خَوْفِ، أُؤَلِّفُ فِي خَوْفِ، أَفْكَرُّ فِي خَوْفِ، أَجْتَرُّ أَفْكَارِي تَعُودُ إلى جَوْفِي وَإِنْ شَقَقْتُنِي لَنْ تَرَى مَا أُخْفِي!

> أَنْدُ كَالْكُفَّارِ أَفْكَارِي خَشْيَةَ الْعَارِ خَشْيَةَ الرَّفْتِ وَالسِّجَن

بصُحْبَةِ وَالِدَيَّهُ
وَعَلَى الرَّمْلِ
دَاعَبْتْنِي صَبِيَّةْ
نَاوَلَتْنِي
سَمَكَةً فضِّيَّةٌ

قَبَلَتْنِي فِي الْبِحْرِ تَحْتَ السَّمَاءِ حِيْنَمَا تَوَارَيْنَا عَن الرُّقَبَاءِ وَنَسِينَا السَّمَكَةَ بِالشَّطُ فَاتَّخَذَتْ سَبِيلَهَا فِي الْمَاءِ

كُمْ مِنَ الْوَقْتِ تَبَقَّى؟ مَا تَبَقَّى! مَا تَبَقَّى! كُمْ مِنَ الشَّكُّ تَبَقَّى؟ مَا تَبَقَّى! مَا تَبَقَّى!

وَخَيْرَ الرِّجَال وَظُهُورِ الْعَذْرَاءِ فِي كَنِيسَةِ الْمَهْدِ وَالْمَسِيحِ الْحَقِّ بَعْدَ الدَّجَّال وَانْبِعَاثِ عَلَيَّ مِنَ الْقَبْرِ وَخُرُوجِ الْمَهْدِيُّ مِنْ أَحَدِ الْجِبَال كُلُّ هَمِّهِمْ أَنْ يُؤَمُّوا وَأَنْ يَتْبَعُوا وَأَنْ يَتَمَرَّغُوا فِي الْأَوْحَال كُلُّ هَمِّهمْ أَنْ تَقُومَ الْقِيَامَةُ تُعْفِيَهُمْ مِنَ التَّفِكِير وَالْأَعْمَالِ!

وَالِاحْتَقارِ كُلُّمَا وُلِدَتُ فِكْرَةٌ تَعَدَّبْتُ بأَقْسِى اخْتِيَارِ: هَلْ أَدُسُّهَا فِي التُّرَابِ، أَمْ أَحْتَمِلُهَا كَالْعَارِ؟

إِنَّنِي لَا أَعْتَنِي اللَّكُورِ إِلَّا بِأَفْكَارِي الدُّكُورِ بِلَّدَاءُ أَغْبِيَاءُ بِلَا وَزْن كَالقُشُورِ جُمِّلَاءُ أَدْعِيَاءُ مُحِبُّونَ لِلظَّهُورِ وَأُوارِي وَأُوارِي أَفْكَارِي أَغْوارِ الْقُبُورِ.

## الكُسّالَى

ضَيَّعُوا الْعُمْرَ بِانْتِظَارِ آخِرِ الزَّمَنِ

# طَريق الجنَّة

رَقَبَةٌ تُقْطَعُ حُبًّا فِي اللهْ أَشْلَاءٌ تُبَعَثَرُ بِاسْمِ اللهْ ذَبِيحٌ أُهِلَّ بِهِ للهْ رَغْمَ أَنَّ اللهَ لَمْ يَخْلُقِ النَّاسَ لِيُضَحَّى بِهِمْ كَالشَّيَاهُ!

> جُنَّةٌ مَعْصُوبةٌ الْعَيْنِيْنِ دُوْنَ هَوِيَّةٌ وَانْتِحَارِيُّ اقْتَحَمَ بِقُنْبُلَةٍ خَفِيَّةٌ قَاعَةَ الْعُرْسِ طَامِعًا فِي حُوريَّة!

اِلْطُمُوا الخَدَّ إِنْ خَرَجَتْ اِمْرَأَةٌ

مِنَ الْخَابِيَةْ قَاطِعُوا الدِّنْمَرْكَ وَالْعَالَمَ فِي كُلِّ الْقُرُونِ التَّالِيَةْ لَنْ يُبَرِّتَكُمْ هَذَا مِنَ الْعَارِ أَمَامَ الْأَجْيَالِ الْٱتِيَةْ!

#### حلم إبليس

حَلَمَ إِبْلِيسُ أَنَّهُ
وَجَدَ عَالَمًا
بِغَيْرِ إِلَهْ
تَنْتُهِي أَشْيَاؤَهُ
وَالْمُوْتُ
يَأْكُلُ كُلَّ حَيَاةٌ
وَلْقَاسِيهِ بِلاً ذَنْبٍ
وَلْ سَبَبٍ

إِنَّنِي بَعْضُ مَا مَلَكَتْهُ يَدَاهُ! فِي النَّجَاةْ ثُمَّ أَفْسَدَ الْبَشَرُ الْحُلْمَ حِيْنَمَا اكْتَشَفُوا اللهْ!

### العَفَاف

مَنْ قَالَ إِنَّ الْعَفَافْ يُصَانُ فِي الْبَادِيَةِ فَظُهُورُ الشَّيْطَانِ فِي الْبَادِيَةِ أَكْثَرُ وَي الْبَادِيَةِ أَكْثَرُ وَي الْبَادِيَةِ وَانْبِعَاثُ الشَّيْطَانِ فِي الْوِحْدَةِ أَخْطَرُ وَي النَّاسِكِ أَخْطَرُ وَالنَّاسِكِ أَمْكَرُ الْ أَمْكَرُ الْأَاسِكِ أَمْكَرُ الْ

وَأَنَا لَسْتُ إِلَهًا أَوْ اَبْنَ إِلَهُ لِأَصُدُّ الشَّيْطَانَ، أَوْ أَزْجُرَهُ، أَوْ أَنْهَاهُ

ذكريات مُشْوَّشْة نبوءات كاذبة

#### مُحْض حلم

حِيْنَمَا كُنْتُ فَتَيً فِي مَشْرق الْعُمْر وَزِيِّ الْمَدْرَسَةْ كَانَ نَوْمِي كَوَابِيسَ وأحْلَامِي وُحُوشًا عَابِسَةٌ تَتَلَقَّانِي إِذَا أَغْمَضْتُ عَيْنَيَّ بأَيْدِ يَابِسَةْ فَتُهَدّهِدُنِي أُمِّي، وَتَحْضُنُنِي وَتَهْمِسُ فِي حَنَانِ جَمٍّ: لًا تَخَفْ، وَأَفِقْ، وَابْتَسِمْ إنَّهُ مَحْضُ حُلْم!

وَاسْتَيْقَظْتُ

فَأَلْفَيْتُ حَيَاتِي قَفَرَتْ بي مِنْ طُفُولَةٍ لِكُهُولةْ فَوْقَ هَاوِيَةٍ مِنَ الْيَأْسَ هَوَتْ فِيهَا مَشَارِيعِي تَتِيلَةُ لَنْ تَرَى الشَّمْسَ وَأَحْلَامٍ وَأَحْلَامٍ وَلَدَتْ كَلِيْلة قْ

وَاحْتَوَانِي السِّجْنُ فَاعْتَدْتُ السِّجْنَ فَلَا شَيْءَ يُهِمُّ وَتَسَاءَلْتُ فِي ظَلَامِهِ عَنْ وُجُودِي: أَهُوَ حُلْمُ ؟! وَأَرْمِي الْقُيُودَا أَمْ يَكُونُ الْخَلَاصُ أُسْطُورَةً وَوَهْمًا بَلِيدَا نَتَعَاطَاهُ فِي لَيَالِي الْأَلَمِ وَهُوَ فِي النَّوْمِ مَحْضُ حُلْم؟

## المُدْرُسَة

فِي طُفُولَتِي تَمَارَضْتُ
وَأُعْفِيْتُ مِنَ الْمَدْرَسَةْ
وَانْقَضَى الْيَوْمُ
وَأَجْفَانِي نَاعِسَةْ
بَيْنَ أَحْضَان أُمِّي
وَأَدْعِيَتِهَا الْهَامِسَةْ
فِي مَلَاذٍ مِنَ الْقَهْرِ
وَشُرُوْر الْمَدْرَسَةْ

حُلُمٌ كَسِجْنِ وُجُودِي أَمْ سِجْنُ كَحُلْمِ؟ قَامِعُ فِيهِ تَشْتَهِي الْبَعْثَ وَهِيَ مَنْدُورَةٌ لِلْعَدَمِ وَهَا لَيْسَ بَوَهْمِ؟ وَمَا لَيْسَ بَوَهْمِ؟ أَمْ تَرَى الْعَالَمَ

> إِنْ يَكُنْ حُلْمًا سَأَصْحُو مِنْهُ وَأُعِيدُ الزَّمَانَ عَوْدًا جَدِيدَا أَوْ يَكُنْ سِجْنًا سَأَهْرَبُ مِنْهُ أَخْلُعُ النَّيْرَ

حِيْنَ كُنْتُ مَعَكِ بِجَسَدِي؟!

البكاب

لَا مَكَانَ لِلْخَوْفِ
أَوْ مَعْنَى لَهُ
فِي مُوَاجَهَةِ الْبَابِ الْأَخْيرْ
فِي مُوَاجَهَةِ الْبَابِ الْأَخْيرْ
فَلْيُكُنْ لَيْثُ مِنْ خَلْفِهِ
غَارِيْةً فِي سَرِيرْ
عَارِيْةً فِي سَرِيرْ
لَنْ يَكُونَ التَّحَوُّلُ أَعْنَفَ
مِنْ خَلْعِ ضِرْسِ
أَوْ يَكُونَ الْمَصِيرُ أَسْخَفَ
مِنْ هَذَا الْمَصِيرْ!

حيْثَ ينطف<del>ت</del> الضَوْء حِيْنَ يَنْطَفِئُ الضَّوْءُ

وَيَغْشَانِي الصَّمْتُ

وَتَخَرَّجْتُ فَأَلفَيْتُ الْعَالَمَ أَبْشَعَ مَدْرَسَةٌ فَمَتَى أَمْرَضُ مَرَضَ الْمَوْتِ وَأَعْفَى لِلْأَبَدِ مِنَ الْمَدْرَسَةْ؟!

إلَى زُوْجَتِي

سَوْفَ تَذْكُرِينِي إِذَّا مِتُ لَا شَكَّ عِنْدِي لَنْ تَصِيرِي لِغَيْرِي اَوْ تَخُونِي عَهْدِي سَوْفَ تَبْتَهلِينَ لِرُوحِي بِشَوْقِ وَوُجْدِ وَالْحَبيبَ تُنَادِينَنِي بَعْدَ لَحْدِي

فِي غِلَالةٍ، وَيَنْطَرِحُ الْوَقْتُ

يَابِسًا كَأَنَّهُ إِسْمَنْتُ

حِيْنَ أَرْنُو بِعَيْنَيَّ، وَلَا أَبْصِرُ حِيْنَ أَبْسِطُ كَفَيَّ، وَلَا أَشْعُرُ حِيْنَ انْحَشِرُ فِي الْجَرَّةِ لَا تُكْسَرُ

حِيْنَمَا أُصْبِحُ شَبَحًا لَا يُرَى لَا يُنَجِينِي مِنَ الْعَدَمِ سِوَى ذِكْرَى قُبُلَاتٍ اقْتَنَصْتُها سَرًا مِنْ شَفَتَيْكِ طَوْعًا وَقَسْرَا.

في الحلم

حِيْنَ تَأْتِينَ فِي الْحُلْمِ تَأْتِينَ عَارِيَةٌ شَغَفَكِ الْعِشْقُ تَسْتَغِيثِينَ بِأَنَّاتِ حَامِيَةٌ

ثُمَّ نَمُّضِي نُفَتَّشُ عَنْ مَوْضِعٍ نَخْتَلِي بِبَعْضِنَا فِيهِ، عَنْ بَيْتِنَا عَنْ حَيَاتِنَا الْمَاضِيَةْ غَيْرَ أَنَّ نَتُّوهُ بَيْنَ الْقُبُورِ وَالْمَوْتُ يَصْرُخُ

بينْ النِّسَاء

لَا أَلَدَّ مِنْ مَعْشُوقَتِي

صُبْحًا وَلَيْلَا كُلَّمَا انْتَهَيْتَ اسْتَحَتَّتْكَ أَنْ تُعِيدَ الْوَصْلَا!

### الأموات

أَيُّهَا الْأُمْوَاتُ هَلْ تَذْكُرُونْ أَنْنِي اخْتَرْتُ أَنْ تَظَلُّوا مَعِي؟ كُنْتُ غِرًّا تَوَهَّمَ أَنَّ الْأُمُورَ عَلَى مِثْلِ هَذَا تَكُونْ فَاحْتَضَنْتُ الْعِظَامَ وَأَسْقَيْتُهَا أَدْمُعِي كَيْ يَعُودَ الزَّمَانُ لِلْخَلْفَ حِيْنَمَا تَنْبُتُونْ

ثُمَّ لَمْ تَنْبُثُوا

بينِ النِّسَاءِ تُدْمِنُ الْحُبَّ إِدْمَانَ بَطَّةٍ لِلْمَاءِ حِيْنَ تَتَّقِدُ تَجْتَاحُ كَالسَّيْل مِنْ عَلْيَاءِ

شَدْوُهَا كَالْعُصْفُورِ وَالشَّفَتَانِ كَالتُّفَّاحِ صَدْرُها مِغْنَاطِيْسُ وَالْفَخْذَانِ كَالتَّمْسَاحِ فِي قَمِيصِهَا تَعْرُبُ الشَّمْسُ وَتُطِلُّ مِنْ وَجْهِهَا فِي الصَّبَاحِ

مِثْلُ أَرْضِ الْمِيْعَادِ فَاضَتْ لَبَئًا وَعَسَلَا وَهِيَ لَا تَرْتَوِي مِن الْحُبِّ أَحْدُو أَمَلِي عِنْدَ سَفْحِ الْجَبَلِ وَالذَّنْبُ جَبَلِي قَطْرَةٌ فِي السَّيْلِ وَالْكُلُّ مِثْلِي

مِنْ عُيُون النَّاسِ يَنْهَلُّ الدَّمْعُ وَعَيْنَايَ سَمَاءٌ صَافِيَةٌ هَلْ تَحَجَّرَ الْقَلْبُ أَمْ رُوْحِي قِفَارٌ عَارِيَةٌ غِيْضَ فِي رَمْلِهَا الدَّمْعُ وَابْتَلَعَتْهُ غَوْرٌ نَائيَةٌ؟

> فَوْقَ دَرْبِ الصَّلَاحِ سَافَرْنَا

رَغْم جَهْدِي الْعَظِيمِ وَكَدْحِي الْأَلِيمْ لَا بُرْعُمَ تَفَتَّقَتْ الْأَرْضُ عَنْهُ فَأَنَا لَسْتُ اللهَ أُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمْ أَوْ مَسِيحًا أُحْيِي برُوحٍ مِنْهُ

> فَلَا تُعْنِتُونِي، وَخَلُّوا سَبِيلِي فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا أَقَلُّ الْقَلِيلِ وَسَوْفُ أَتُوبُ عَن الْمَوْتِ وَالْمُسْتَحِيل!

الَّدَجُّ فِي رِكَابِ الْمُجِيجِ

أيُجْدِي السَّفَرُ؟ مُشْرَبي الْقَلْبِ بِالْعِجْلِ أَعْمَانَا الْكُفْرُ خَلْفَنَا فِرْعَوْنُ يَطْلُبُنَا وَمَا انْشَقَّ الْبَحْرُ..

النُّظرة الأولى إلى الكعبة

> سَاحَةُ الْحَرَمِ فِي الْفَجْرِ وَالْكَعْبَةُ اقْتَنَصَتْنَا مُوْتَقِينَ حَوْلَهَا بِحَبْلٍ مَجْدُول فِي ثِيَابِهَا السُّوْدِ نُوْنَ زِيْنَةٍ غَيْرَ أَنَّ الْجَمَالَ وَكُلَّ جَمِيلٍ وَكُلَّ جَمِيلٍ شَجَّتْ الْقَلْبَ

وَدَاوَتْ بِنَظْرَةٍ تَجْعْلُ الدَّنْبَ كَعَصْفٍ مَأْكُولِ.

في الخُمسين

فِي الْخَمْسِينَ، حِيْنَمَا اهْتَرَأَ وَجَفَّتْ زَهْرَةُ الْعُمْرِ وَهُو تَائهُ بَيْنَ عَصْرَيْنِ، أَنَّهُ بُعِثَ لِيُحِيي وَالسَّاعَةُ مِنْهُ وَالسَّاعَةُ مِنْهُ قَابَ فَرْجَةٍ

(غَابَ عَنْهُ

# فِي الْخَمْسِينْ!)

صَارَ يَحْتَفِلُ بِكُلِّ قَصِيْدَةٌ كَانَ يَطْرُدُهَا مِنَ الْبَابِ رَاحَ يَحْتَفِيَ بِكُلِّ وَلِيْدَةٌ كَانَ يَئْدُهَا فِي التُّرَابِ وَالْقَصَائِدُ التِي كَانَ يُجْهِضُهَا وَالتِي اسْتَخْدَمَ الْعَازِلَ إحْبَاطًا لَهَا ضَمُّهَا إِلَيْهِ وَاسْتَخْرَجَ شَهَادَاتٍ لَهَا (غَابَ عَنْهُ أَنَّهَا بِنْتُ يُتُّم فَالْيُتُمُ حَظُّ أَبْنَاءِ مَنْ يُنْجِبُونَ فِي الْخَمْسِينْ.

> حِيْنَمَا جَفَّتْ الْقَرِيْحَةُ. هَبَطَ لِلقَبْوِ وَفَتَّشَ عَنْ قَصَائِدِهِ الْقَدِيمَةِ:

أَنَّ الشُّعَرَاءَ لَا يُبْعَثُونَ فِي الْخَمْسِينْ، الشُّعَرَاءُ يَنْتَحِرونَ فِي الْخَمْسِينْ!)

رَاحَ – كَيْ يَسْبِقَ الزَّمَنَ – كُلُّ يَوْمِ عَلَّهُ أَنْ يَضْرِبَ الرَّقَمَ الْقِيَاشِيَّ فِي النَّظْمِ مِثْلَ حُلْمٍ مُفْلِس بِالْمَلَايِينْ مِثْلَ حُلْمٍ مُفْلِس بِالْمَلَايِينْ فِي الْخَمُّولَ فِي الْخَمْسِينْ فِي الْخَمْسِينْ يُدْخَلُونَ الْإِنْعَاشَ

بَعْضَهَا يَرْفُوهُ كَالتَّوْبِ وَالْبَعْضُ يَقْلِبُهُ كَالْجَوَارِبِ تُمَّ نَفَذَ مَا لَدَيْهِ فَاضْطُرَّ لِلنَّبْشِ فِي الْخَرَائبِ بَاحِقًا فِي نُفَايَاتِ الشُّعَرَاءِ وَأَرْبَابِ الْفُنُونِ عَلَّهُ يَجِدُ لُقْمَةً لَمْ تَتَعَفَّنْ لَمْ تَتَعَفَّنْ

> كَانَ هَذَا آخِرَ الْعَهْدِ بِهِ ابْتَلَعَتِ الْأَرْضُ الْمَأْفُونْ فَالشُّعَرَاءُ لَا يَشْتَهِرُونَ فِي الْخَمْسِينَ بَلْ يُدْفَئُونْ!

ضُوْثَ المَاء صَارَتْ السَّنَةُ شِتَاءً

أَهْلًا بِالشِّتَاءِ الذِي لَمْ يَأْتِ فِي خُيِّنَاءِ بَلْ تَمَطَّى فِي حَيَاءِ تُمَّ دَاعَبَ شُطْآنَ حَيَاتِي سَوْفَ يَأْتِي مَدُّ بِغَيْرِ انْتِهَاءِ يَغْمُرُ الْيْبَسَ وَالْغَضَّ مِنْ أُمْنِيَاتِي وَنْ أُمْنِيَاتِي وَالرُّوْحِ فَوْقَ الْمَاءِ..

### المُصَارع

1- تحت قدصي إبْنُ عَرَبِيٍّ قَالَ لِلْجَمْعِ:
"أَنْتُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ
تَحْتَ نَعْلِي!"
فَفَتَكُوا بهِ...
قِيْلَ: "إِنَّمَا أَرَادَ

بِمَا يَعْبُدُونَ الْمَالُ" فَهَلْ غَابَ عَنْ لِبُّهِ أَنَّ الدَّهمَاءَ لَا يَفْقَهُونَ الْبَلَاغَةَ وَالْكِنَايَاتِ لَا تُقَالُ للْحُمُّالُ؟!

2- قميحه عُثمان

الْخَلِيفَةُ عُثْمَانُ حِيْنَ أُحِيطَ بِهِ جَلَسَ مُتَرَبِّعًا يَقْرَأُ الْقُرْآنْ فَهَلْ ظَنَّ أَنَّ الْمَصَاحِفَ مِثْلُ الْأَسِنَّةِ وَذَاكَ الْقَمِيصُ وَذَاكَ الْقَمِيصُ الَّذِي أُجَّجَ الْحَرْبَ هَلْ هُوَ فِي الْحَقَّ لغُثْمَانُ؟!

3- الخيد والليد

أَبُو الطِّيْبِ أَيْقَنَ أَنَّ الْفِرَارَ نِصْفُ الشَّجَاعَةِ حِيْنَ أَحَاطَ بِهِ الْبَدْوُ فَالْحَرْبُ كَرٌّ وَفَرُ وَلَكِنَّ أَحْمَقَ قَالَ لَهُ: لَوْ فَرَّرْتَ سَتُنْكِرُكَ الْخَيْلُ وَاللَّيْلُ بَلْ يَتَبَرَّأُ مِنْكَ الشِّعْرُ فَعَادَ لِيُذْبَحَ! مَنْ ذَا يُصَدِّقُ أنَّ أَبَا الطِّيْبِ يَسْمَعُ قَوْلًا لِعَبْدِ وَيَرْ تَشِفُ الْمَوْتَ، وَالْمَوْتُ مُرُّ؟!

4- روميَّة طَالَ مُكْتُكَ فِي الرُّوْم وَاللهُ يَبْقَى الشَّنْقَ كُلُّ حُكَّامِنَا كُلُّ حُكَّامِنَا الشَّنْقَ الشَّنْقَ الشَّنْقَا !

## التَّاريخ

إِنْ قَرَأْتَ التَّارِيخَ لَنْ تَعْلَمَ شَيْئَا الْمُؤَرِّخُونَ أَبْصَرُوا مَا يُرِيدُونْ وَيَسُوعُ– بَعْدَمَا قَرَأَ الْإِنْجِيلَ– نَفَى قَوْلَ تِلْكَ الْمَوْعِظَةِ عَلَى جَبَلِ الزَّيْتُونْ! وَنَفَى قَيْصَرُ رَغْمَ التَّحْذِير رَغْمَ التَّحْذِير فَيْسَ بِمَأْفُونَ! وَلَمْ تَنْسَ الْعَرَبَا ظُلَّ حُلْمُ الرُّجُوعِ يَعْتَصِرُ الْقَلْبَا تُمَّ عُدْتَ لِتَمُوتَ بِيَدِ الْأَحْبَابِ مَا أَقْسَى الْحُبَّا!

#### 5- ابن المُعْتَزِّ

ذَبَحَهُ مَوَالِيهِ فِي أَوَّلِ يَوْمٍ مِنْ خِلَافَتِهِ، مِنْ خِلَافَتِهِ، فَهُوَ شَاعِرٌ فَهُوَ شَاعِرٌ وَالشُّعَرَاءُ ضُعَفَاءُ هَكَذًا فَوَّتُوا عَلَيْنَا شُهُودَ كَيْفَ تَكُونُ الْأَرْضُ لَكِيْفَ تَكُونُ الْأَرْضُ لَوْ حَكَمَهَا الشُّعَرَاءُ.

6- صَدَّام، لَا شَمَاتَةَ فِي الْمَوْتِ: كُلُّ حَىًّ يَمُوتُ،

#### في سِجنه

لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ الشَّاعِرُ الضَّريرُ فِي عَمَاهُ، فَالْعَمَى حُلْمٌ دَائمً فِيهِ نَخْلُقُ الْأَشْيَاءَ بأوْهَامِنَا فَالشَّجَرُ كُلٌّ بِلَوْنِ وَالسَّمَاءُ لَيْسَتْ زَرْقَاءُ وَالْبَحْرُ لَيْسَ بِلَوْنِ السَّمَاءُ وَاللَّيْلُ آهِلٌ بِأَشْيَاءٌ لَمْ يُعَلِّم اللهُ أَسَمَاءَهَا أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ تَسُؤْ. لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ الشَّاعِرُ الضَّريرُ سَجِينًا فِي عَمَاهُ بَلْ رَأَى الَّذِي لَا نَرَاهُ حِيْنَ نَحْيَا كَالسَّمَكِ

فِي حَوْض وَنَسْبَحُ طِيْلَةَ الْعُمْر دُوْنَ أَنْ نُدْرِكَ أَنَّنَا فِي مَكَانِنَا دُوْنَ أَنْ نَكْتَشِفَ أَنَّ قَنَاعَاتِنَا مَحْضُ مَكْر مَكَرَهُ الْأُوَّلُونَ بِنَا هَكَذَا سَقَطَ فِي اللَّعْنَةِ الْعُظُّمَى لِهَدْمِ الْيَقِين وَهِيَ الرُّعْبُ فَالْيَقِينُ لَيْسَ كَالْهَيْكِل يُهْدَمُ ثُمَّ يُبْنَى إنْ شَاءَ الرَّبُّ الْيَقِينُ الذِي ضَاعَ طِفْلٌ خَرَجَ لِلَّهُو فَالْتَهِمَهُ الدِّئبُ.

السيِّينها حِيْنَ أَدْخِلْنَا إِلَى الْعَرْض

لَمْ نَكُنْ فِي نَشُوَةٍ غَامِرَةْ إِذْ لَمْ نَخْتَرِ الدُّخُولَ بَلْ سَاقَتْنَا الْقُوَّةُ الْقَاهِرَةْ نَشْهَدُ الْعَرْضَ، وَقَدْ بَدَأَ، بِأَفْوَاهِ فَاغِرةْ.

> فِي الْبِدَايَةِ لَمْ نَفْهَمْ: مَا يَحْدُثُ لَا يُفْهَمُ فِي النِّهَايةِ لَمْ نَفْهَمْ: الَّذِي قِيْلَ مُبْهَمُ وَالْقَائِلُ لَا نَرَاهُ وَالْمَشْهَدُ مُظْلِمُ.

> > لَمْ نُصَفَّقْ لِغَيْر مَشْهَدِ حُبً

حِينَمَا تَعَرَّى الْبَطَلَانِ فَوْقَ الْعُشْبِ مِثْلَ آدَمَ وَحَوًّاءَ قَبْلَ الذَّنْبِ

ثُمَّ إِذْ بِالْفَتَى الْجَمِيلِ قَبِيحُ فِي فِرَاشِ مَوْتِهِ شَيْخُ طَرِيحُ لَا تُغِيدُهُ الرُّقَى

وَالتَّسْبِيحُ

بَعدَمَا انْتَهَى الْعَرْضُ رَجَوْنَاهُمْ لِنَبقَى فِي الْإِعَادةِ كَيْ نَرَى مَا جَرَى حَقًا غَيْرَ أَنَّا طُرِدْنَا وَصِيْحَ بِنَا:

اِذْهَبُوا لِلْجَحِيمِ أَيُّهَا الْحَمْقَى!

#### طُقُوس الاعتراف

إغْفِر لِي يَا أَبِي فَقَدْ أَذْنَبْتُ إِنْ يَكُنْ الْقَلْبُ ضَارِعًا، فَالْعَقْلُ مَارِقٌ مَهْمَا تُبْتُ لَنْ أُنَبِّئِكَ بِالْجَسَدِ، بَوْتَقَتِي بِهَا ذُبْتُ

أَسْتَهِلُّ الصَّلَاةَ خَاشِعًا، فَلَا تَسْتَغْرِقُنِي صَلَاتِي جَاثِيًا أَدَّعِي الْبُكَاءَ، وَالشَّيْطَانُ فِي عَبَرَاتِي

يَعِدُنِي جَنَّةً عَلَى الْأَرْضِ غَنَّاءَ غَضَّةَ الثَّمَرَاتِ

أَسْمَعُ الْعِظَةَ دُوْنَ حَسْرَةٍ عَلَى الْذُنْبِ، عَلَى الْذُنْبِ، أَوْ بَهِجَةٍ بِالْفِدَاءِ أَوْ أَلُومُ جَدَّيً أَوْ أَلُومُ مَنْلِمَ الْإِغْوَاءِ مَلَى الْإِغْوَاءِ بَلْ أَلُومُ مُسْلِمَ الْبِنِهِ بَلْ أَلُومُ مُسْلِمَ الْبنِهِ لِحِقْدِ الْغَوْغَاءِ!

وَإِنْ اِنْقَضَّ الْمَوْتُ كَالصَّقْرِ فَوْقَ أَحِبًائي رَغْمَ حُزَّنِي أُسَرُّ أَنِّي بَقِيْتُ فِي الْأَحْيَاءِ صَمَتُوا فَضَجَّ الصَّمْتُ: لِلصَّمْتِ أَوْقَاتُ لَمْ يَبقَ إلَّا الْمَوْتُ مِنْ بَعْدِ مَنْ مَاتُوا

يَا أَهْلَ غَزَّةَ سَامِحُونَا أَنْ خَذَلْنَاكُمْ فَكُلُّ حَيَاتِنَا زَلَّاتُ مِنْ بُؤْسِنَا وَاغْتِيلَتْ النَّجَدَاتُ سَنْظَلُّ نَرْعَى كَالسَّوَائمِ وَالْمَرَاعِي يَابِسَاتُ وَغَدًا سَنُؤْكَلُ مِثْلَكُمْ وَغَدًا سَنُؤْكَلُ مِثْلَكُمْ

أطفال الأعداء حِيْنَ زُرْنًا مَوْقِعَ الْقَصْفِ نَاعِمًا بِأَمْواجِ الْبَحْرِ وَأَحْضَانِ النِّسَاءِ

وَلُولَ الْحَبْرُ لَوْعَةً لِأَنَّا خُطَاةٌ خَلْقُنَا مِنْ أَخَسٍّ مَا وَجَدَ اللهْ فَاعْتَرَانِي إغْرَاءُ أَنْ أَصُكَّ قَفَاهُ!

غَزَٰۃ

شَعْبُ مِنَ الشُّهَداءِ خُئَّاهُ وَخَانَتْهُ الْحَيَاةُ فِي كُلِّ بَيْتٍ مَأْتَمٌ وَيكُلِّ زَاوِيَةٍ رُفَاتُ وَمعَ الْجَنَائز سَارَ أَبْنَاءُ الْعُرُوبةِ وَالْبَنَاتُ وَاعْطِنِي جِسْمًا بِهِ قَلْبٌ يَجِيشُ

أَعْطِنِي فَرَسًا وَخُذْ مَمْلَكَتِي إِسْقِنِي الْخَمْرَ بِالرُّبَاعِيَّاتِ أَحْيِنِي بَقَرَةً بَعْدَ مَوْتِي وَانْسِنِي حِكْمَةَ اللَّزُومِيَّاتِ

> رُدَّنِي بَصِيرًا بِإلْيَاذَتِي خُذْ مَزَامِيرِي وَهَاتِ نِسَائِي أَعْطِنِي خُبْزًا بعُدْرِيَّتِي لَسْتُ ضِدَّ الْأَكْلِ بِالْأَتْدَاءِ!

لَمْ نَجِدْ أَحْيَاءَ لَمْ نَجِدْ إِرْهَابِيِّينَ بَلْ قَتْلَى صِفَارًا وَنِسَاءَ وَالْأَشْلَاءُ بَيْضَاءَ غَيْرَ أَنَّا لَمْ نَكْتُرِثْ: جِنْسُهُمْ يَسْتَحِقُّ الْفَنَاءَ أَطْفَالُ الْأَعْدَاءِ لَوْ شَبُّوا عَنِ الطَّوْقِ صَارُوا أَعْدَاءَ

### بُحْدُ الموْت

لاً تُصَدِّقْ بَعْدَ مَوْتِي إِنْ قَرَأْتَ النَّقْدَ عَنِّي أَنَّنِي حَقًا أَعِيشُ لِأَنَّ أَشْعَارِي تَعِيشُ حُدْ دَوَاوِينِي بِمَا تَحْوِيهِ مِنْ أَدَبٍ وَفَنَّ

## كَالحُبِّ

بَيْنَنَا شَيْءٌ كَالْحُبُّ لَكِنَّهُ مُبْهَمُ لَا يُسَمَّى فَالِاسْمُ لِلْمَعْلُومِ وَهُوَ لَا يُعْلَمُ

> بَيْنَنَا شَيْءً كَالسَّحْرُ: خَيْرٌ وَشَرُّ خَوْخَةٌ نِصْفُهَا حُلْوٌ وَنِصْفُ مُرُّ

باقْتِرَابِنَا يُوْصَدُ السِّجْنُ وَنَحْلَمُ بِالْفِرَارِ فِي فِرَاقِنَا

نَهِيمَ كَالنَّازِحِينَ دُوْنَمَا دَارِ

> خَنتِنِي وَخُنْتُكِ مُنَّا

فِي زَمَن خَائن الْخِيَانَةُ إِدْمَانُ وَلَا تَوْبَةَ لِلْمُدْمِن

جَمَعَنَا الْحُبُّ وَالْكُرْهُ وَالطَّرْقُ وَالصَّدْقُ لَوْ فُصِلْنَا نَمُوتُ نَحْنُ تَوْأَمٌ مُلْتَصِقُ.

# كُ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ مَا يُقَالُ لَا شَيْءَ يُمْكِنُ فِعْلُهُ

لَنْ يُغَيِّرَ الْقَوْلُ وَالْفِعْلُ شَيْئًا.

### <u>َ</u> لَ تُخَافِي

### ضي نِهاية الرِّحلة

فِي نِهَايَةِ الرِّحْلَةِ اكْتَشَفُوا أَنَّ الْأَمْتِعَةَ ضَاعَتْ..

لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ مَا يُقَالُ لَا شَيْءَ يُمْكِنُ فِعْلُهُ لَنْ يُغَيِّرَ الْقَوْلُ وَالْفِعْلُ شَيْئًا

حِيْنَ غَادَرُوا الْمُطَارَ رَاعَهُمْ أَنَّهُمْ فِي مَدِينَةٍ لَا يَعْرِفُونَهَا فِي بِلَادٍ لَا يُرِيدُونَهَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ مَا يُقَالُ لَا شَيْءَ يُمْكِنُ فِعْلُهُ لَنْ يُغَيِّرَ الْقَوْلُ وَالْفِعْلُ شَيْئًا

فُوجِئُوا بِالْمُظَاهَرَةِ تَهْتِفُ ضِدَّهُمْ وَالْجَمَاهِيرَ تَنْوِي الْفَتُّكَ بِهِمْ حَاوِلُوا الْفِرَارَ، فَأُحِيطَ بِهِمْ

لأَبْنائِنَا

وَمَا عِنْدَنا مِنْ أَتَاثٍ كَئِيبِ لَا تَخَافِي فَمَا زِلَتُ أَذْكُرُ شَعْرَكِ يَرْقُصُ فِي الرِّيْحِ لَكِنَّ عَيْنيْكِ

فِي ضَبَابٍ مُريبٍ.

### الصُّوَر

هَلْ سَيَغْفِرُ الرَّاحِلُونَ لِي أَنَّنِي مُنْذُ رَحَلُوا لَا أُطَالِعُ الصُّورَ، صُورَهُمْ عَلَى الْجَرْفِ وَالشَّعْرُ سَاقِطُ وَابْتِسَامَاتُهُمْ بِلَا أَسْنَانْ؟

لَا أُرِيدُ ذِكْرَاهُمْ عَلَى ذَاكَ النَّحْوِ لَا أُرِيدُ ذِكْرَاهُمْ عَلَى أَيِّ نَحْوٍ

بَعْدَ مَوْتِي لَا يُطَالِعْ صُوْرَتِي إِنْسَانْ!

غَيْرَ أَنِّي حِيْنَمَا أَدْعَى إِلَى الْحَفْلِ الَّذِي حَضَرَهُ الْمَاضُونَ مِنْ آدَمَ حَتَّى الْآنْ سَوْفَ أَنْتَظِرُ سَاعَةً أُطَالِحُ فِيهَا صُورَهُمْ فِي الشَّبَابِ فِي بَدْءِ الزَّمَانُ والشَّعَانُ والشَّعَانُ واللَّمُعُورُ كَتَّةٌ والنَّمْنَانُ والنَّمْنَانُ والنَّمْنَانُ ومَانُهَ كَالْمَرْجَانُ.

## لَنْ تقوم السُّاعة الآن

لَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ الْآنَ فَاسْتَخْرجُوا الشِّبَاكَ

#### البكثر

حِيْنَ يَفْقِدُ الْبَشَرُ أَطْرَافَهُمْ أَيُّ هَوْلُ أَيْ هَوْلُ يُلْاقَشُرُ أَطْرَافَهُمْ يُلَاقُونَ، يُلَاقُونَ، فَإِللَّهُ مَا لَنْهُنَّ فَالشَّجَرِ: فُتَنْمُو فَتَنْمُو وَالرَّجُلُ لَيْسَ كَالْبُرْسِ: فَيَنْمُو يَبْتَرُ الذَّيْلُ فَيَحْيَا، وَيَحْيَا، وَيَحْيَا، وَيَحْيَا، وَيَحْيَا، وَيَحْيَا، وَيَحْيَا،

لَا شِفَاءَ لِلرُّوْحِ من الْبَتْرِ سَوْفَ تَئنُّ أَبَدِيًا وَقَدِ انْشَطَرَتْ، وَالْقَلْبُ لَا يَطْمَئنُّ وَيَبْقَى شَقِيًا مَهْمَا مَرَّ الْعُمْرُ لَا يَغْدُو الْبَتْرُ مِنَ الْبَحْرِ
وَادْفِنُوا مَوْتَاكُمْ !
لَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ الْآنَ
لَا تُعْطُوا قَيْصَرَ الْعُشْرَ
لَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ الْآنَ
فَاغْرِسُوا الْغَرْسَ
وَاشْكُرُوا اللهَ
عَلَى مَا آتَاكُمْ !

لَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ الْآنَ لَا تُعْطُوا مَالَكُم لِلْفُقَراءِ! لَنْ تُقُومَ السَّاعَةُ الْآنَ لَا تَدَعُوا الرِّدَاءَ لِلِصِّ الرِّدَاءِ! وَإِذَا صَارَتِ السَّمَاءُ لَا تُحَاوِلُوا لَكُ تُحَاوِلُوا لُحُولَ السَّمَاءِ!

#### العُوَام

قُبُّحَ الْعَوَامُ أَكْرَهُهُمْ يَكْرَهُونَنِي! أَغْلِبُ الْعُلَمَاءَ وَالْجُهَلَاءُ يَغْلِبُونَنِي لَوْ أَفْنَاهُمُ اللهُ مَا هَمَّنِي!

لَا أَرَى النَّاسَ سِوَى خَطَّائِينْ رَاشِدِينَ أَوْ رُضَّعًا غَافِلِينْ يَقْتَفُونَ خُطَى الْغَابِرِينْ

> إِنَّنِي النُّوْرُ مَنْ آمَنَ بِي يَحْيَا وَمَنْ كَفَرَ جَهَنَّمَ يَصْلَى

فِي بُحَيْرَةٍ مِنْ كِبْرِيتَ يُلْقَى!

اكْفُرُوا بِي: أُحْرِقْكُمْ يَا غَجَرْ! لَنْ يَبْقَى الْحَجَرُ فَوْقَ الْحَجَرْ الْإِبَادَةُ مَا يَسْتَجِقُ الْبَشَرْ!

أوراق على الطُّريق

> رَاوَغَتْنِي الْكَلِمَاتُ فَقُلْتُ مَا لَمْ أُكُنْ لِأَقُولَهُ وَتَقَبَّلْتُ مَا أَبَيْتُ بِالْأُمْسِ قَبُولَهُ إِنَّنِي الْقُصِيدَةُ

تَمَلُّوْا فِي النِّسَاءِ تَشْهَدُوا لِمَنْ بَدَعَ الْحُسْنَا!

قَدْ سَمِعْتُمْ أَنَّهُ قِيْلَ:

مَنْ كَانَ بِلَا زَوْجَةٍ

لَا يَتَّخِذَنَّ زَوْجَةً

بِسَبَبِ الشِّدَّةِ الْحَالِيَّةُ

غَيْرَ أَنِّي أَقُولُ:

مَنْ كَانَ بِلا زَوْجَةٍ

فَلْيَتَّخِذَنَّ زَوْجَةً

بِسَبِ الشِّدَّةِ الْحَالِيَّةُ

بِسَبِ الشِّدَّةِ الْحَالِيَّةُ

بِسَبِ الشِّدَّةِ الْحَالِيَّةُ !

قدْ سَمِعْتُمْ أَنَّهُ قِيْلَ: لَا زَوَاجَ فِي السَّمَاوَاتِ فَالْبَعْثُ بِالرُّوْحُ لَا بِالْجَسَدِ غَيْرَ أَنِّي أَقُولُ: خَيْرُ مَا نُجْزَى بِهِ لَمْ أَتْمِمْهَا لِأَسْبَابِ فَنِيَّةٌ وَالرَّأْيُ حَالَ دُوْنَ نَشْرِهِ مَحَاذِيرُ أَمْنِيَّةٌ

كُلُّ مَا يَبْقَى مِئِّي الْوُرَيْقَاتُ بُثَّتْ فِي الطَّرِيقِ لَوْ رَآنِي عَابِرُ ظُنَّنِي كِتَابًا سَيِّئَ التَمْزيق.

## قدْ سَمِعْتُم

قَدْ سَمِعْتُمْ أَنَّهُ قِيْلَ: مَنْ نَظَرَ لِامْرَأَةٍ فَاشْتَهَاهَا زَنَى غَيْرَ أَنِّي أَقُولُ:

#### الْجَسَدُ لِلْأَبَدِ!

# شُيَاطين الشِّعر

كُلُّ أَشْعَارِنَا نُقِشَتْ
فِي صَفْحَةِ الْأَبَدِيَةْ
قَبْلَ أَنْ يُوْلَدَ الْفَنُّ
أَوْ تُخْلَقَ الْبَشَرِيَّةْ
مَا لَنَا مِنَ الْفَضْلِ
إِلَّا الشَّقَاءُ
كَيْ نَسْتَعِيدَهَا
وَهِيَ مَطْوِيَّةْ

أَبْرَعُ الشُّعَرَاءِ مَنْ لِرُوحِهِ هِبَةُ الطَّيْرَانِ كَيْ تَقْرَأُ اللَّوْحَ حَرْفًا بِحَرْفِ فَإِذَا ضَاعَ حَرْفُ أَوْ أُنْسِيهِ

هَبَطَ فِي الرُّتْبَةِ وَارْتَدَّ لِلْخَلْفِ وَإِذَا ضَاعَتِ الْحُرُوفُ

> سَقَطَ لِلْقَاعِ مَجْدُوعَ الْأَنْفِ.

## لَمُ نَعُدُ

لَمْ نَعُدْ حَبِيبَيْنِ فَالْحَبِيبَانِ لَا يَفْتُرِقَانِ لَحْظَتَيْن غَيْر أَنْنَا رَاضِيَان غَيْرُ مُكْثَرِتَيْنِ

> أوَّلَ الْغُرْبَةِ اتَّقدَ الْحُبُ وَهَج شَمْعَةٍ

لَيْتَنِي إِلَهٌ لَا أَتَرَدَّدُ فِي الِاخْتِيَارِ غَيْرَ خَافٍ عَلَيَّ عَاقِبَهُ أَيِّ قَرَارِ هَلْ يَنْتَعِشُ السُّوقُ، أَمْ يَسْتَقِرُّ، أَمْ يَنْهَارْ؟!

غَيْرَ أَنَّ الْإِلَهَ يُبْصِرُ كُلَّ الْخِدَاعْ الَّذِي يُوثِقُ الْأَرْضَ غِلًّا فِي نِرَاعْ وَيَرَى الْجُوْعَ وَالْقَهْرَ وَالْأَوْجَاعْ

كُلَّمَا أَنَّ الْبَشَرُ فِي رُوحِي دَوَّى الْأَنْيِنْ كُلَّمَا سُحِقَ الْبَشَرُ أَسْحَقُ فِي الْمَسْحُوقِينْ قَبْلُمَا تَخْبُو
ثُمَّ هَاجَمَ الثَّلْجُ
الرُّوْحَ
عَذْرَاءً
اغْتَصَبَهَا

لَّا حَيَاةً فِي الْعَيْنَيْنِ لَنْ أَدُوبَ فِي عِقْدَيْنَ ذَاكَ تَمْثَالِي، أَنَا مِتُّ مِنْ قَرْنَيْن!

## لَيْتَنِي

ليَتْنِي إِلَهُ أَرَى مَا يَرَاهُ الْإِلَهُ يَقْرَأُ الْغَيْبَ فِي دَفْتَرِ خَطَّتْهُ يَدَاهُ وَيَرَى مَا فِي الْحَيَاةِ وَمَا بَعْدَ الْحَيَاةْ

## لُنْ أُطِيقَ الْحِيَادَ كَالْآلِهِةِ بَيْنَٰ الْأَخْيَارِ وَالْمُجْرِمِينْ.

#### دُعوة

(بعد أَنْ قَنْف صحفيٌ بوش بحذائه)
الرَّ فيسُ بُوْشُ
يَدْعُوكُمْ لِحَفْلِ
طَرْدِهِ
مِنَ الْبَيْتِ الْأَبِيْضِ
(مَحْظُورُ ارْتِدَاءُ أَحْذِينَة!)
وَالْحُكَامُ الْعَرَبُ
يَرْفَعُونَ لِمَقَامِهِ
قَبْلُ أَنْ يَخْلَعُوا النَّعَالَ
كَيْ يُنْفِرُوا حُفَاةً
لَى التَّلْبِيَةُ.

## أطْفَالِي

أَيُّهَا الْأَطْفَالُ لَيْتَكُمُّ بَقِيْتُمْ أَطْفَالًا لِأَجْمَعَكُمْ حَوْلِي وَأُطْعِمَكُمْ بِفَمِي مُذْ كَبِرْتُمْ أَقْفَرَ الْعُشُّ طَارَ

طَّارَ كُلُّ فِي سَمَاءٍ مِثْلَ نَسْ حَاثمِ فَكَأَنَّ الذِّكْرَيَاتِ— كلَّ مَا أَظُنُّهُ كَانَ— حُلْمُ شَيْخِ نَائم.

### النُّوْرَس

سَبَقَنِي إلَى كُلِّ شَاطِئٍ زُرْتُهُ فَهُوَ مَوْجُودٌ إذا وُجِدَ الْمَاءُ لَا يُبَالِي تَجَمَّدَتِ الْأُمْوَاجُ أَمْ غَلَتْ، سَوَاءٌ عِنْدَهُ الْأَجْوَاءُ وَالْحَيَاةَ الْآخِرَةَ كَالْمُعْتَقَلِ لِلْمُتَمَرِّدِينْ!

## قُضِيَ الأَمْر

تَمْلَأَينِي نَشْوَةً كَالسَّكْرَانِ تُفْسِدِينَ صَلَاتِي كَالشَّيْطَانِ تَسْحِرِينِي فَاقْتَحِمُ النِّيرَانَ نَشْوَانَ بِالنِّيرَانَ

الْتَقَيْنَا بَعْدَمَا انْحَبَسَ الْمَطَرُ وَالطُّيُورُ هَاجَرَتْ وَغِيْضَ الْبَحْرُ انْتَهَى الدَّهْرُ كَيْفَ أَنْتِظِرُ أَنْ تُحِبِّينِي لَيْسَ مُزْدَانًا كَالطَّاوُوسِ
بَلْ رِيشُهُ صَحْرَاءُ
لَا يُجِيدُ التَّغْرِيدَ
بَلْ الْصَّوْتُ صَرْحَةٌ خَرْقَاءُ
لَيْسَ بَطَّةً فَيُأْكَلُ
بَلْ هُوَ جُعْبَةً جَوْفَاءُ
غَيْرَ أَنَّهُ عَاشِقُ الْبَحْرِ
مِثْلِي
مِثْلِي

### الغُلَاة

أَيُّ خَيْبَةٍ خَابَهَا الْغُلَاةُ فِي اللهِ الْغَنِيِّ عَنْ الْعَالَمِينْ حَالِقُو الرُّءُوسِ شُعْثُ اللَّحَى مُقْفَهِرُّو الْجَبِينْ لَا يَرَوْنَ النَّاسَ إلَّا مُجْرِمِينَ مُقَصِّرِينْ!

وَقَدُّ قُضِيَ الْأَمْرُ وَالْجِبَالُ سُيِّرَتُ وَشُقَّ الْقَمَرُ؟!

### حينُ ألقاك

حِيْنُ أَلْقاَكِ فِي الصَّبْحِ نَاعِمَةً كَالنَّسِيمِ وَهُوَ يَلْتُمُ الْوَرْدَ أُوقِنُ أَنِّي أُحِبُّكِ رَغْمَ أَنَّ السَّنِينَ لَاتِي بَيْنَنَا كَالْمَسَافَاتِ بَيْنُ النَّجُوم

فَاغْفِرِي لِي أَنْ أُحِبَّكِ: هَلْ بوسْعِ الَّذِي تَاهَ بِاللَّيْلِ إِلَّا التَّطَلُّعُ لِلشَّمْسِ الْمُشْرِقَةُ؟ وَاغْفِرِي لِي أَنْ أُحِبَّكِ:

هَلْ يوِسْعِ الَّذِي جَرَفَهُ النَّهْرُ إِلَّا التَّعَلُّقُ بِالْأَفْرُعِ الْبَاسِقَةْ؟

> ثُمَّ إِنْ غَلَبَنِي النَّهْرُ حَتَّى انْتَهَيْتُ بِأَغْوَارِهِ أَوْ طَوَانِي اللَّيْلُ وَكُفَّنْتُ بِأَسْتَارِهِ عَلَّمِينِي حُبَّ الْمَوْتِ وَبُوحِي بِأَسْرَارِهِ.

## كأس شفتيْكِ

كأْسُ شَفَتَيْكِ لَمْ يَكُنْ أُوَّلَ كَأْسِ دُقْتُهُ، بَلُ أَعْجَبَ كَأْسِ وَاسْتَيْقَنْتُ أَنَّهُ السُّمُّ مِنْ أَوْلَ الرَّشْفِ وَلَمْ أَكْبَحَ نَفْسِي فَالنَّبِيدُ فِيهِ سَبَى رُوْحِي وَاسْتَبَدُ بِحِسِّي سَوْفَ أَبْقَى شَاكِرًا شَفَتَيْكِ حَتَّى أُلَاقِيَ رَبِّي.

## لَمُ تُخْلَقُ

لَمْ تُخْلَق الْيَقَظَةُ إِلَّا كَيْ أُحِبَّكِ وَاعِيًا لَمْ يُخْلَق النَّوْمُ إِلَّا كَيْ أُحِبُّكِ فِي النَّوْمِ لَمْ يُخْلَق الْيَوْمُ إلَّا لِالْتِقَاءِ شِفَاهِنَا فِي قُبْلَةٍ تَمْتَدُّ طُوْلَ الْيَوْم لَمْ يُخلَق اللَّيْلُ إلَّا لِاكْتِشَافِ مَنْبَعَ الْجِنْس فِي دَغْل الْجِسْم

وَتَلَاشَيْتُ فِي ذِرَاعَيْكِ كَالصُّوفِيُ فِي اتَّحَادِهِ بِالْوُجُودِ وَتَجَلَّيْتِ فِيَّ فَي الْمَوْجُودِ فَي الْمَوْجُودِ فَاسْتَحَلْنَا جَمْرَتَيْ نَارٍ وَأُعْطِينَا مَفَاتِيحَ الْخُلُودِ

خَمْرُ ذِكْرَاكِ تُسْكِرُ قَلْبِي مِنْ بَعِيدِ كَأَنَّكِ قُرْبِي لَمْ أَذُقْ طَعْمَ الْحُبَّ غَيْرَ مَا سَقِيْتِنِي مِنْ حُبَّ

مَا أَحَبَّنْنِي امْرَأَةُ كَمَا أَحْبَبْتِنِي لَا شَقِيقَاتِي، لَا زَوْجَتِي، وَعَلَى شَطَّيْ شَفَتَيْكِ أَخْلَدْتُ لِلنَّوْمِ أَخْلَدْتُ لِلنَّوْمِ بَعْدَ شَقَاءِ يَوْمِي فِالْحِرْمَانُ فِالْحِرْمَانُ مِثْلُ السُّلِّ فِي عَظْمِي وَلَحْمِي

> وَإِذَا مِثُ آثِمًا بَيْنَ ذِرَاعَيْكِ كَفَّنِينِي بِشَعْرِكِ وَادْفِنِينِي بَيْنَ نَهْدَيْكِ

لَا أُرِيدُ الْخُلُودَ مَا لَمْ أُرْدَدْ إلَيْكِ!

#### مًا لا يُقال

مَا أُحِسُّهُ نَحْوَكِ لَا يُقَالْ إِنَّهُ الْإِثْمُ لَيْسَ فِي قُبْحِهِ إِثْمُ نَاضِحُ بِهِ الْقَلْبُ وَالرُّوْحُ وَالْجِسْمُ مِثْلُ مُبْتَلَى بِدَاءٍ عُضَالْ

> غَيْرَ أَنَّكِ الدَّاءُ وَالدَّوَاءُ، وَالشَّهْدُ وَالسُّمُّ

لُوْ تُحَدَّثُتُ فِي الْإثْمِ لَنْ أَفْرَغَ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ إِنَّ عُمْرًا مِنَ التَّوْبِ لَنْ يَشْفَعَ لِي بَدَنِي قُدَّ مِنْ طِيْنِ خَبِيْثِ وَالْمَحْظُورُ أَغْشَاهُ فِي غَبْطَةِ طِفْل!

# العِشْقُ والدُّمُ

هَلْ سَيَغْفِرُ اللهُ سَطُوَةَ هَذَا الْغَرَامِ اللَّذِي كُنْتُ الْغَرَامِ الْغَرَامِ الْغَرَامِ الْغَارِمِينَ الْفُدَحَ الْغَارِمِينَ بِهِ فِي الْأَنَامِ؟ إِنَّ مَا ابْتَدَأَ بِالْجِنْسِ خُتِمَ بِالْحُبُ مَا ابْتَدَأَ بِالْحُبُ

إِثْمُنَا مُنْهُ، وَتَنْدَكُ الْجِبَالُ وَالسَّمَاءُ تَنْشَقُ لَهُ، وَتَدْمَى الرِّمَالُ غَيْرَ أَنْنَا سَادِرَانِ لَا يَنْتَابُنَا نَدَمُ

لَيْسَ لِلْجَمَادَاتِ
أَنْ تُدِينَنَا
وَتَسْخَرَ مِنَّا
فَهِيَ لَمْ تُلْعَنَ اللَّعْنَةَ
الَّتِي لُعِنَّا
حِيْنَ صَارَ طِيْنُنَا
لَحَمًّا مُعَنَّى
انْتَوَيْنَا نَعْصِيهُ،
لَكِنًا أَطَعْنَا

وَالزُّوْحُ فِي جُوْعِهَا الْمُتَنَامِي

لَوْ لَتَمْتُكِ حَتَّى دَمَتْ شَفَتَاكِ مِنْ قُبَلِي لَوْ غَرَسْتُ فِيكِ مِنْ ذُرِّيَّتِي أُلْفَ طِفْل سَوْفَ يَبْقَى الْحِرْمَانُ برُوْحِي وَعَقْلِي غَائرًا فِي الْوجْدَان مِثْلَ النَّصْل عِشْقُنَا كَالذَّبْح مِثْلُ السَّفَّاح لًا يَرْتَاحُ

إلًّا بِقَتُل

وَالذَّبِيحُ دَوْمًا أَنَا،

وَدَمِي ضَاعَ فِي غِيَابِ الْعَدْلِ.

#### لا شِفاء

لًا شِفَاءَ مِنْ هَذَا الْحُبِّ إلًّا بِالْمَوْتِ فَاقْتُلِينِي تَطْهَرِي مِنَ الدَّنْبِ ثُمَّ تَرْجِعِي فِي نَقَاوَةِ التَّلْج وَاعْلَمِي أَنَّ دَمِي الْمَسْفُوحَ فَوْقَ يَدَيْكِ يُبْعَثُ شَاهِدًا لَكِ لَا عَلَيْكِ! كَيْفَ أُطْفِئُ جُوْعِي

كَيْفَ أُطْفِئُ جُوْعِي إلَيْكِ فَانْهَلِي مِنْهُ يَسْ السُّكْرُ فِي دَمِكْ وَتَصِيرِي كَالْمَجَانِينْ حِيْنَمَا تَكْتَشِفِينْ أَنَّ مَنْ قَبْلِي أَعْيَاهُمْ فَضُّ خَاتَمِكْ!

## آدُم وحوَّاء

خُنْتُ

مِنْ أَجْلِكِ الْوَصَايَا
كَأَنْ لَمْ أَسْمَعْ بِهَا
يَا امْرَأَةً
خُرَقْتُ الشَّرَائِعَ
فِي حُبِّهَا
مَا الْجَحِيمُ
إِلَّا الْحِرْمَانُ مِنْهَا
وَمَا الْجَنَّةُ
إِلَّا فِي قُرْبِهَا
إِلَّا فِي قُرْبِهَا

وَلَهُ جَوْفٌ عَمِيقٌ كَالْبَحْر وَشَهِيَّةٌ مِثْلُ فَرَس النَّهْرِ سَاحقٌ خَطُّوُهُ كَالْأَفْيَال نَافِدُ الصَّبْر كَالْأَطْفَال كَالْمُسْتَجْدينَ مُتَهَتَّكُ كَالْمَخْمُورينَ طَائرٌ فِي عَمَىً كَالْخُفَّاش كَيْ يَمْتَصَّ شَفَتَيْكِ؟! سَوْفَ أَعْتَصِرُ الْحُبَّ كَالْخَمْرِ فِي فَمِكْ

بَلْ إضْرامَ الْحُبِّ حُبِّي السَّيْلُ فَانْجَرِفِي فِيهِ مِثْلَ قِطْعَةِ حَطَب لَوْ قَفَزْتِ مِنَ الْمَاءِ الْتَقَمْثُكِ بِفَمِي مِثْلَ الدُّبِّ!

#### الْلَاتي

 حُبَّنَا النَّوَامِيسُ تَبًّا لِأَصْحَابِهَا!

نَحْنُ فِي جَنَّةِ عَدْنِ
وَحِيدَانِ
لَمْ يُخْلَقُ غَيْرُنَا
عَارِيَانِ،
عَافِلَةٌ عَنِ الْعُرْيِ
أَبْصَارُنَا
فِي الْبُدْءِ
فِي الْبُدْءِ
حَيْنَمَا عَصَيْنَا الْإِلَهَ
وَانْفَضَحَ أَمْرُنَا

لَنْ أُكَفِّرَ عَنْ ذَنْبي بالتَّوْب بَلْ بالذَّنْبِ لَا أُرِيدُ إِخْمَادَ الْحُكِ

### المُدُن الجميلة

مَتَى سَوْفَ نَحْيَا فِي الْمُدُن الْجَمِيْلَةْ التِي تَسْطَعُ الشَّمْسُ فِيهَا فَيَأْتَلِقُ الْبَحْرْ وَتَمِيْسُ الْقَوَارِبُ عَلَى النَّهُرْ كَالْوَرْدِ فِي خَمِيْلَةٌ؟

مَتَى سَوْفَ نَفْرَحُ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَمِنْ غَيْرِ ذَنْبِ غَارِقِينَ فِي اللَّهْوِ كَالْأَطْفَال دُونَمَا تَعَبِ؟ لَنْ نَجُوبَ الشَّوَارِعَ لَا نَبْحَثُ عَنْ شَيْءٍ يُشْتَرَى

أَنْ نَرَى الْغَيْرَ يَسْكَرُونَ وَمِنْ سُكْرِهِمْ

نَسْكَرَا أَنْ نُعَمِّدَ الَّجِسْمَ بالْقُبَل مِنْ رَأْسِنَا لِلْقَدَم أَنْ نُمَارِسَ الْحُبَّ فِي جُوْعِ رَضِيْعِ إِلَى تَدْي أُمِّ حِيْنَ يَنْتَهِي الْخَوْضُ فِي الرَّمْل وَالْمَشْيُ عَلَى الْجَمْر فِي بِلَادٍ تُمْطِرُ الْقَمْعَ بَدَلَ الْمَطَر يَرْجِعُ الرَّاجِعُ مِنْهَا

أَنْ يَجْعَلُوا الْمُحْدَثِينَ يَحْيُونَ كَمَا عَاشَ الْقُدُمَاءْ قَبْلَ أَنْ يُدرِكَ النَّاسُ أَنَّ الْأَرْضَ لَيْسَتْ مُرْكَزَ الْكَوْن، أَوْ يَسْتَخْدِمُوا الْكَهْرُبَاءْ هُوْلَاءِ الْأَجْلَافُ ثِقَالُ الظِّلِّ الْبُغَضَاءْ لَا تَسِرْ مَعَهُمْ، وَلَا تَفْعَلْ فِعْلَهُمْ!

### مُجْبَرُون

مُجْبَرُونَ أَنْ نَمْتَهِن مِهِنَا هَامِشِيَّةُ لَا مُجْبَرُونَ أَنْ نَمْتَهِن مِهِنَا هَامِشِيَّةٌ لَمْ تَعُدْ تَشْتَرِي قُرْصًا مِنَ الطَّعْمِيَةُ فِي خِضَمِّ الْأَزْمةِ الْمَاليَّةِ الدَّوْلِيَّةُ مُجْبَرُونَ أَنَّ نَظَلَّ رَعِيَّةٌ لِلدَّنَابِ الشَّرِسَة السَّادِيَّةُ لِلدُّنَا الذُّرِيَّةُ لَّمُ بَعْدَ مَوْتِهِمْ — تَرَثْنَا الذُّرِيَّةُ لَ

بِرُوْحٍ عَلِيْلَةٌ فَمَتَى نَحْيَا فِي الْمُدُنَ الْجَمِيْلَةٌ؟

# ثِقال الظُّلُّ البخضاء

الَّذِينَ يُريدُونَ أَنْ تَأْكُلَ مِثْلَهُمْ وَتَشْرَبَ مِثْلَهُمْ الَّذِينَ يُريدُونَ أَنْ تَلْبُسَ تَوْبَهُمْ وَتَعْشِيَ مِثْلَهُمْ وَتَقُومَ مِثْلَهُمْ وَتَعْيشَ مِثْلَهُمْ وَتَعِيشَ مِثْلَهُمْ وَتَعِيشَ مِثْلَهُمْ سَوْفَ نَلْتَقِي بَعْدَ قَلِيلِ فِي الْحَدِيقَةِ، حَيْثُ لَا جُوْعَ وَلَا خَوْفَ، وَقْتَ الْغُرُوبِ، حِيْنَمَا نَكُونُ مُتَأَهِّبِينْ

ثُمَّ خَرَجُوا جَمِيعًا النَّمُّ وَالْإِخْوَةُ لَمْ يَبْقَ سِوَايَ مَا زِلْتُ أَرْنُو مَا زِلْتُ أَرْنُو إِلَى الْبَابِ فِي رِيْبَةٍ فِي رِيْبَةٍ فِي رِيْبَةٍ أِذًا مَا دَعَا إِذًا مَا دَعَا آخِرَ الْخَارِجِينْ!

مِنْ مَسَاخِيْطَ لَا يَمُتُّونَ لِلْبَشَرِيَّةُ
مُجْبَرُونَ فِي حَيَاتِنَا الشَّخْمِيَّةُ
حَيْثُ يَغدُو الزَّوَاجُ لَعْنَةً أَبَدَيَّةُ
مُجْبَرُونَ فِي الْعَيْش،
وَالْمَوْتُ أَكتَرُ آدمِيَّةٌ
مُجْبَرُونَ حِيْنَ نَمُوتُ
فِي الدَّفْنِ دَفْنَةً شَرْعِيَّة!

### ذُلك البَاب

جَدَّتِي أَوَّلُ الْخَارِجِينَ مِنْ ذَاكَ الْبَابِ خَرَجَتْ، وَلَمْ تَعُدْ مِنْ سِنِينْ لَكَنَّ أُمِّي طَمْأَنَتْنَا أَنَّهَا حَتْمًا تَعُودُ، وَإِنْ لَمْ تَعُدْ وَلَا بَأْسَ عَلَيْهَا وَلَا بَأْسَ عَلَيْهَا أَوْ عَلَيْنًا أَجْمَعِينْ

#### حقيقة الأمر

حِيْنَمَا لَعَنَتُكِ
كُنْتُ اشْتَهَيْتُكِ
وَالْبُعْدُ بَيْنَنَا كَالْأَسْوَارِ
وَالشَّبَقُ الْمَحْمُومُ
يَجْتَاحُنِي كَالْإعْصَارِ
بِتَبَارِيحَ تَلْتَهِمُ الْجِسْمَ
مِثْلَ النَّارِ

ثُمَّ تَخْمُدُ الشَّهْوَةُ كَالْمَحْمُومِ قَفَزَ ٰفِي برْكَةِ تُلْج وَتَجُرُّ الْأَيَّامُ أَقْدَامَهَا فِي عَرَج تَحْتَ شَمْس تَمُوتُ ضَوْؤهَا بَلَا وَهَج

حِيْنُهَا أَشُكُ

أَنَّا تَبَادَلْنَا الْحُبَّا أَوْ مَا يُشْبِهُ الْحُبَّا حِينَهَا أَشُكُ أَنَّا الْتَقَيَنَا وَعَرَفْنا الْقُرْبَا حِيْنَهَا أَشُكُ فِي وُجُودِنَا الشَّكَ الشَّكَ يُدْمِي الْقَلْبَا.

البُكاء على القِطط

> كَانَ عُمْرُهَا عُمْرُ الزَّهْرِ حِيْنَ وُورِيَتْ قِطَّتُنَا الشَّركَسِيَّةْ لَمْ تُنَاهِزِ الْبُلُوغَ حَتَّى زَفَّهَا الْقَبْرُ عَذْرَاءً نَقِيَّة وَبَكَى الْأَطْفَالُ

رَغْمَ هَذَا أَلتُمُ الْأَرْضَ الَّتِي وَارَتْهُمَا عَاشِقًا هَامَ حُبَّا مَا الَّذِي أَحْنَقَ ابْنِي عَليَّ وَكَأَتَنِي ابْنُهُ الَّذِي اقْتَرَفَ الذَّنْبَا؟!

قَادَنِي الْأَمْرُ الاتِّهَامِ مَاضِيَ، وَأَهْلِي الْغَابِرِينْ فَسَأَلْتُ الْجُدُودَ عَمَّا جَنَوْا لِأَكُونَ مِنَ الْفَاشِلِين؟! الْمُحَاكَمَةُ لِلتَّارِيخِ، وَالتَّارِيخُ أَوَّلُ الْمَتَّهَمِينْ

> زُجَّ أَسْلَافِي الْمَسَاكِينُ فِي قَفَص الاتِّهَامْ شَلَّهُمُ الذُّعْرُ فَمَا اعْتَادُوا

مِنْ خِسَّةَ الْمَوْتِ وَاخْتِيَارَاتِهِ الْعَبَثِيَّةُ فَهُوَ لَا يَعَفُّ عَن سَحْق تلْكَ الْمَلَائكيَّةُ نَاثِرًا شَعْرَهَا الْأَبْيَضَ لِلرَّيح فِي شَمَاتَةٍ سَادِيَّةٌ حَيْثُ لَنْ تَلْعَبَ أَبِدَ الدَّهْرِ أَوْ تَثِبَ فِي رَشَاقَةٍ عَفُويَّةٌ كُلُّ هَذَا يَفْظِرُ الْقَلْبَ، لَكِنْ طَالِعُوا النَّشَرَاتِ الْإِخْبَارِيَّةٌ سَوْفَ تَكْتَشِفُونَ أَنَّ الزَّمَانَ لَيْسَ زَمَانَ الْبُكَاءِ عَلَى الْقِطَطِ الْمَنْزِلِيَّةُ!

### الجُدُود

إِنَّ أُمِّي وَأَبِي لَمْ يُعْطِيَا سِوَى الْحُبِّ لَا تَرْوَةً خَلَّفًا، وَلَا حَسَبَا

دُخُولَ الْأَقْسَامُ وَتَحَاشَوْا طِيْلَةَ الْعُمْرِ تَحَدِّي الْحُكَّامُ

لَيْسَ فِيهِمْ حَاكِمُونَ،
بَلْ مَحْكُومُونَ
رَاضُونَ بِالْعَطَاءِ،
لَا بِالْاسْتِيلَاءِ
مِنْ صِغَارِ الزُرَّاعِ،
وَالْمُوَظَّفِينَ الْأَكِفَّاءِ
وَالْمُوطَّفِينَ الْأَكِفَّاءِ
الَّذِينَ لَمْ يَتَأْخُرُوا
عَنْ الشُّعْلِ
فِي الصَّيْفِ

سَوْفَ أَنْضَمُّ يَوْمًا إِلَيْهِمْ

بَرِيئًا مِنَ الدَّمِ كُفَّايَ خَاوِيَتَانِ مَرْقَدي لَنْ يُكَلَّلَ بِالْغَارِ فِي الْأُوْطَانِ بَلْ سَأَحْتَضِنُ اللَّرْضَ كَالْجِذْر فِي الْأَرْضِ، بَيْنَ جُدُودِي، مَكَانِي.

### رُفيقة الصِّبَا

لَمْ تَكْتُرِثْ لِوَجْهِيَ الدَّمِيمِ وَظَلَّ بَيْتُهَا الْجَدِيدُ هَازِئًا بِبَيْتِيَ الْقَدِيمِ

رَفِيْقَةُ الصِّبَا الَّتِي

صَارَحْتُ لِدَاتِي باشْتِهَائي وَطْئهَا وَلَوْ يَوْمَ مَمَاتِي كَانَ ذَلِكَ الْحُمْقَ كُلِّ الْحُمْقِ فَاللهُ لَبَّى أُمْنِيَاتِي!

#### المُطْعَم

سَوْفَ نَأْكُلُ فِي الْمَطْعَمِ
الْآنَ، وَالسَّنَوَاتِ الْاَّتِيَةُ
فِي السَّرَاءِ وَالضَّرَاءِ
فِي الْخَيْرِ والشَّرِ
فِي الْمَرَضِ وَالْعَافِيَةْ
فِي الْمَرَضِ وَالْعَافِيَةْ
وَالْشُوَاءُ لَا يُعْلَى عَلَيْهِ
وَالْحُلْوُ لَا يُمَلُّ
وَالْخِدْمَةُ رَاقِيَةْ
وَالْخِدْمَةُ رَاقِيَةْ
وَالْخَبْدُ كَالْخَمْرِ
فِي الْجَنَّةِ
فِي الْجَنَّةِ

أَثَتْ مِنَ الْأَثِيرِ بَعْدَ مَوْتِهَا الْمُبَاغِتِ الْأَلِيمِ وَضَاجَعَتْنِي قَبْلَ أَنْ أُفِيقَ مِنْ جِرَاحَةٍ بِمُسْتَقِيمِي!

عَجِبْتُ مِنْ مَجِيئِهَا فَلَمْ نَكُنْ بِعَاشِقَيْنْ فَمَنْ أَكُونُ بَيْنَ عُشَّاقٍ لَهَا مِئَتَيْنْ خَاضُوا لِأَجْلِهَا حَرْبَيْنِ عُظْمَيَيْنْ؟!

مِنْ عَيْن جَارِيَةْ وَإِذَا غَابَ أَحَدُنَا عَن الْحَفْلِ عَن الْحَفْلِ لَنْ نَيْاْسَ لَنْ يَظُولَ الظَّلَامُ لَنْ يَطُولَ الظَّلَامُ لَنْ يَطُولَ الظَّلَامُ لَيْرُعَاهُم اللهُ يَرْعَاهُم اللهُ يعيْن حَانِيَةٌ.

# لِقَاءُ عائليٌ

كُنْتُ بِالْبَيْتِ
ذَلِكَ الْعَصْرَ
أَنْتَظِرُ الْغَائِبِينْ
بَعْضُهُمْ عَادَ بَاكِرًا،
وَالْبَعْضُ آخِرًا
مُتَلَكَئْيِنْ
ثُمَّ دَبَّ الدِّفْءُ

وَامْتَلَأَ بِالصَّخَبِّ وَالضَّاحِكِينْ: وَالدِي دَافِئ الصَّوْتِ أُمِّي الْجَمِيلَةِ إخْوَتِي الْفَرحِينْ تُمَّ أَقْبَلَتِ الْخَالَاتُ، أَبْنَاؤَهُنَّ يَرْبُونَ عَلَى السَّبْعِينْ وَأَنَا فِي حَمَاقَاتِهمْ سَابِحُ، رَاضِعًا حُبَّهُمْ أَجْمَعِينْ وَاسْتَيْقَظْتُ رَاعَنِي الصَّمْتِ وَتَذُكُّرْتُ

أَنَّ الْكُلَّ

فِي الْغَابِرِينْ.

#### لینس

لَيْسَ يَنْبَغِي لَنَا الآنْ أَنْ نَسْأَلَ: مَاذَا لَوْ دَارَ الزَّمَانْ نِصْفَ دَوْرَةٍ لِلْخَلْفِ وَارْتَدَّ كَالْجُنْدِيِّ إِنْ فَرَّ مِنَ الْمَيْدَانْ؟

> لَيْسَ فِي وِسْعِنَا النَّجَاةُ مِنْ جَاضِرِ بِوَهُمْ لَا يَكُونْ لَيْسَ فِي وِسْعِنَا الْفِرَارُ حَتَّى بِالْجُنُونْ اللَّغْلَالُ فِي الرُّوْحِ وَاللَّهْذَانُ السَّجُونْ

لَيْسَ مِنْ حَقِّنَا الْبَحْثُ عَنْ حُبً فَمَا عِنْدَنَا

كَانَ حُبًا،
لَكِنَّنَا شَوَّهْنَاهُ
مِثْلَ تَوْبِ لَبِسْنَاهُ
ظَيْلَةَ الْوَقْتِ،
فَأَبْلَيْنَاهُ
غَمَرْنَاهُ تَقْبِيلًا
فَخَنَقْنَاهُ!

#### تفسير الأحلام

نَائمًا أَشْهَدُ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ فِي كُهُولَتِي كَأَنِّي فِي شَبَابِي أَهِيَ بُشْرَى عَوْدَةٍ لِلصِّبَا أَمْ نَذِيرُ عَوْدَةٍ لِلشَّرَابِ وَالِجًا فَنْجَ أَرْضٍ

قُمْ لِتَشْرَبَ لًا تَدَّع الزُّهْدَ فِي الْأَشْيَاءُ!" غَيْرَ أَنِّي سَئِمْتُ الْبَقَاءُ وَمَا عَادَ صُبْحِيَ يَقْطُرُ بِشْرَا وَصَارَ نَبِيدُ حَيَاتي مَاءُ وَلَا عَادَتِ الرِّيْحُ تَنْفَحُ عِطْرَا وَصَارَتْ جَمِيعُ الْفُصُول شِتَاءُ فَدَعْنِي أَهِيمُ وَآتِي بِنَبَإِ مِنَ الْأَنْبَاءُ لَعَلَّ وَرَاءَ الْبِحَارِ مَلَادًا يَلُوذُ بِهِ الْغُرَبَاءْ.

لا تَنِي عَنْ نِكَاحٍ وَعَنْ إِنْجَابِ؟

فِي مَنَامِي أَشْجَارُ نُهُودٍ كَالْفُوَاكِهِ: 
تُقْاحٌ وَرُمَّانُ 
عَنَى الشَّطِّ 
عَنَى الشَّطِّ 
يَرْقُصْنَ 
إِذْ تُعْزَفُ الْأَلْحَانُ 
فِي الْحَيَاةِ حَظِّي 
وَعَاقَتْنِي الْحِسَانُ!

القَهُوة

"تِلكَ قَهْوَتُكَ السُّوْدَاءُ

# بَيْنَ فِراق وَفِراق

كَانَتِ الْمَائدَةُ عَامِرَةً بِالنَّطَايبِ لِالْأَطَايبِ لَكِنَّ اللَّقَمَ تَنْحَشِرُ كَالْأَحْجَارِ كَلْأُحْجَارِ كَلْأُحْجَارِ كَلْأُحْجَارِ كَلْأُحْجَارِ كَلْأُحْجَارِ كَلْأُحْبَارِ كَلْأُحْبَارِ كَطَعَامِ السَّجْنِ كَطَعَامِ السَّجْنِ بَيْنَ الْأُسُوارِ بَيْنَ الْأُسُوارِ لَنْيَابَ لَلْمَيْنَ أَغْلَى الثِّيَابَ لَمْ يَخْفَ لَلْمَيْارِ النَّيَابَ لَمْ يَخْفَ لَلْمَالُودَ لَمْ يَخْفَ مَلْفُوحَةً بِالنَّارِ مَلْفُوحَةً بِالنَّارِ مَلْفُوحَةً بِالنَّارِ

كَانَ فِي فِرَاشِنَا تُلْجُ فَلَمَّا تَعَرَّيْنَا جَمِدْنَا كَالتَّمَاثِيلِ كَانَتِ الْقُبُلُ مُدَّعَاةً كَأَنَّا كُومْبَارْسَان

سَيِّنَا التَّمْثِيلِ
كَانَتِ النَّشْوَةُ تَلْفِيقًا
لِنُقْلِتَ
مِنْ أَسْرِ ذَاكَ الْعِنَاقِ

اِلتَقَيْنُا مَا بَيْنَ بِيْدِ فِرَاقِ وَبِيْدِ فِرَاقَ مَا حَطَطْنًا الرَّحَالَ إِلَّا لِنُزْمِعَ التِّرْحَالَ فِي الْآفَاقِ وَادَّعَيْنَا الْإِخْلَاصَ وَالْقَلْبُ كَافِرُ بِهَذَا النَّفَاقِ.

الحبيب اللَّوَّل اِلتَّقَيْنَا صُدْفَةً بَعْدَ دَهْرٍ مِنْ فِرَاق، مَنْ أَكُونُ، لَا أَمُتُ لِذَاكَ الْفَتَى؟! مَنْ تَكُونِينَ، لَا تَمُتَّينَ لِتَلْكَ الْبِنْتِ؟! إِنَّ حُبَّنَا رَهِينُ زَمَانٍ لَمْ نَعُدْ فِيْهِ لَا أَنَا وَلَا أَنْتِ.

تاريخ معكوس

حِينَمَا نَمُوتُ يَنْعَكِسُ التَّارِيخُ كَالْكُرَةِ صَدَمَتْ جِدَارَا تَلِدُنَا الْقُبُورُ فِي الْبَعْثِ كِبَارَا ثَمَّ نَرْتدُ كُهُولًا، فَشَبَابًا، فَصِغَارَا

نَنْبَعِثُ شُيُوخًا لَا هَمَّ لَنَا إِلَّا اجْتِنَابُ الْأَلَمِ وَالْأَلْمِ وَالْأَلْمُ هَمُّهُ الْفَتْكُ بِنَا وَالْأَلَمُ هَمُّهُ الْفَتْكُ بِنَا مِثْلَ ضَبْعٍ يَنْقَضُّ فَوَقَ الْغَنَمِ

فَهَالَنِي مَا أَرَى هَلْ بوُسْعِ الزَّمَانِ مَسْخُنًا خَلْقًا آخَرَا غَيْرَ مُبْقٍ لَمْحَةً مِمَّا كَانَ أَوْ وَمْضَةً مِمَّا جَرَى؟!

التُقَيِّنَا فَلَمْ يَرْقَصِ الْقَلْبُ كَالْعَهْدِ النَّوَّل حِيْنَ كَانَ يَسْتَجِدِي، وَكُنْتِ الْخُبْزَ وَالْمَاءَ فَلَمْ تَبْخَلِي مَا لِذَاكَ الْخُبْزِ جَفَّ وَالْمَاءِ غِيْضَ بِرَمْل قَاحِل!

> لَيْتَ أَنَّ اللَّقَاءَ الْمَشْؤُومَ مَا كَانَ كَيْ تَبْقِي كَمًا كُنْتِ

تُمَّ نَرْتدُّ كُهُولًا لَا مَكَانَ لَنَا سِوَى الْمَاضِي وَأَيَّامِهِ الْخَالِيَةُ تُمَّ نَرْتَدُّ شَبَابًا يَقتَحِمُ الْهَاويَةُ يَحْرُثُ الْبَحْرَ، وَيَخْتَارُ اختِيَارَاتِ دَامِيَةٌ غَيْرَ أَنَّهَا لَنْ تُهمَّ فَالتَّارِيخُ مَعْكُوسٌ يَسِيرُ لِلْمَاضِي، وَلَنْ يَتَغَيَّرَ مِثْلَ إطْلَالِكَ فِي الْمِرْآةَ وَالْمِرْ آةُ مَعْكُوسَةٌ ، وَالَّذِي تَحْيَاهُ لَيْسَ الْحَيَاةُ بِلْ خَيَالُهَا فِي بِرْكَةٍ إِنْ أَرَدْتَ الْحَقِيقَةَ

> ثُمَّ كَيْ نَرَى اللهَ أَوْ نَعْرُجَ فِي سُحُبٍ مِنَ الْمَجْدِ

لَا بِدُّ مِنْ قَفْزَةِ فِي الْمِيَاهُ

إِلَى أَقْطَارِ السَّمَاءُ سَوْفَ نَرْتَدُ أَطْفَالًا لَا لِأَنَّ الْأَطْفَالَ أَبْرِيَاءُ بَلْ لِأَنَّ الْأَطْفَالَ دُهَاةٌ خُبَتَاءُ لَا يُصَدِّقُونَ أَسَاطِيرَنَا عَنِ الْأَشْيَاءُ.

## أَنَاشيد لمَنْبوذين نَشيدُ الْبَعَايَا

نَحْنُ لَا نُرْغِمُ أَحَدًا
عَلَى الدَّفْعِ
لَسْنَا ضَرَائبَ الدَّخْلِ
أَوْ جَمَارِكَ الْمِيْنَاءُ
إِنَّنَا نَبِيعُ فِي السُّوقِ
بِسِعْرِ السُّوقِ
لِلْعُمَلَاءُ
لِلْعُمَلَاءُ
لَيْسَ شَيْءٌ بِالْمَجَّانِ

حَتَّى الْحُبُّ فِي هَذَا الْغَلَاءُ كُلُّ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضْطَجَعُ بِهِمْ حَتَّى الرُّؤَسَاءُ!

نَشِيدُ اللُّوطيَّة لَا يُرَوِّعْكَ فِعْلُنَا أَوْ يُصِبْكَ بِإحْبَاطِ

او يصِبك بإحباطِ فَالسَّيَاسِيُّونَ يَطَأُّوْنَكُمْ بِكُلِّ نَشَاطِ

وَالتَّجَّارُ يَغْتَصِبُونَكُمْ فِي إِفْرَاطِ

أُوَلَيْسَ الَّذِي يُحَاكُ في مَجْلِس الْأَمْن

ء شَرُّ لِوَاطِ!

نَسْبِيد المُدْمِنين فِي غَيَاهِبِ الْخُدَر

نَنْزَوِي عَنَ الْعُقَلَاءُ
فَدَعِ الْعَقْلَ، أَفْتَى الْعَقْلِ
أَلًا أَمْنَ فِي الْبُطْحَاءُ
تِلْكَ غَابَةً،
ونَحْنُ الْفَرَائسُ الْعَرْجَاءُ
فَلْنُؤْكَلْ غَائبينَ
عَنْ وَعْينَا
سُعَدَاءْ

نشيدُ السَّفَّادين لَا غَضَاضَةَ فِي الْقَتْلِ الْكُلُّ ضَالِعٌ فِي قَتْلِ حَتَّى مُهْدِي الْهَدْيِ فَوْقَ جَبَلِ وَالْمُفْتَدُونَ بِالصَّلْبِ

نىشىيد الانتحاريِّين أَيُّهَا الأَّخُ الْمَنْسُوفُ فَالرُّوحُ فِيكُمْ لَا تَرْحَلُ وَاهْنَأُوا بِلَحْمِي، وَكُلُوهُ وَاحْتَسُوا دَمِي تَتْمَلُوا قَدْ تَفَرَّقْتُ فِيْكُمْ نَبِيًّا اغْتَالَتْهُ الْقَبَائِلُ.

البُيُوتُ المُسْتَاجَرَةِ

> البُيُوْتُ الْمُسْتَأْجَرَةْ وَالظُّرُوفُ الْمُتَغَيِّرَةْ لَمْ تُتِحْ لَنَا اقْتِنَاءُ هِرَّةْ أَوْ طِلَاءُ حُجْرَةٍ أَوْ زَرْعُ شَجَرَةْ

لَمْ نَكُنْ سِوَى طُفَيْلِيِّينْ،

بِضَغْطِي الزَّرِّ لاَ تَلُمْ، تَجَرَّعْتُ نَفْسَ الْخَمْرِ لَا تَئْحْ عَلَى الْأَبْرِيَاءِ لاَ بَرِيءَ بَيْنَ الْبَشَرِ حِيْنَ تَرْقَى فِي السَّمَاءِ تَمَعَّنْ فِي الْأَمْرِ: إنْ وَجَدْتَ الْأَرْضَ لاَ تَسْتَحِقُ النَّسْفَ ابْصُقْ عَلَى قَبْرِي!

#### إلى أبنائي

إِنَّهُ الرَّحِيلُ وَالرَّحِيلُ، حِيْنَ يَحِينُ، لَا يَتَأَجَّلُ فِي الْأَسْفَارِ سَبْعَ فَوَائدٍ لَا أَذْكُرُهَا، فَلَا تَسْأَلُوا! لَا تَنُوحُوا إِنْ رُحْتُ

طَوْلَ عُمْرِنَا بَدْوًا هَائِمِينْ يُجْدِبُ الْكَلَّأُ فَنَمْضِي ظَاعِنِينْ

لَيْسَ فِي الذَّكْرِيَاتِ
ذِكْرَى لِبَيْتِ
لَيْسَ فِي الْقَلْبِ حَنِينٌ
لِمَكَانِ
لَا رِفَاقَ صِبَا
لاً رِفَاقَ صِبَا
لاً صَدَاقَاتٍ
لاً صَدَاقَاتٍ

## دُوْلة الطُغيان

دَوْلَةُ الطُّغْيَانِ لَا تَسْقُطُّ وَحْدَهَا دُوْنَ أَنْ نُسْقِطَهَا وَنَوَايَا الْعُدْوَانِ

لَا تُحْبِطُ نَفْسَهَا دُوْنَ أَنْ نُحْبِطَهَا

غَيْرَ أَنَّ الدِّمَاءَ لَا تَهْدِمُ عَرْشًا وَلَا تَهْزِمُ طَاغِيَةٌ طَالَمَا الْعُبُودِيَّةُ فِي الْقَلْبِ وَالرُّوْحُ جَاثِيَةٌ لَا تَعَافُ تَقْبِيلَ الْأَرْضِ وَلَعْقَ الْأَحْذِيَةٌ لَوْ تَوَحَّدْنَا

ولعق اللحدية
لَوْ تَوَحَّدْنَا
عَلَى الرَّفْض
لَا سَبِيلَ لِلْإُجْبَارِ
غَيْرَ أَقْنَا
أَجَزْنًا الْقَرَارَ
قَبْلَ صُدُورِ الْقَرَارِ
وَتَجَمَّدُنَا فِي الصَّمَّتِ
كَالْأَشْجَارِ

#### الحُوَاس

لَسْتُ أَنْوِي الْآنَ فِي شَيْخُوخَتِي وَانْتِكَاسِي أَنْ أُحَاسِبَ الْكَوْنَ عَلَى الشَّرِّ فَالشُّرُّ بَاق بِهِ، وَأَنَا عَابِرُ فَلتَكُنْ بَقَايَا الْعُمْر لِلَوَّقْص فَالرَّ قُصُّ فَرْضٌ عَلَى الْحَيِّ لَكِنَّ الْجِسْمَ- إِنْ خَذَلَنِي-لًا غَضَاضَةً أَنْ يَرْقُصَ الْآخَرُونَ وَأَنَا أَنْظُرُ وَإِذَا كَلَّتِ الْعَيْنَانِ فَلأُنْصِتْ لِلْعَرْفِ فَالْأُذُنُّ أَتُّرَى مِنَ الْعَيْن وَتُبْصِرُ مَا لَا تُبْصِرُ وَإِذَا السَّمْعُ خَانَنِي

سَأَقْنَعُ بِاللَّمْسِ فَاللَّمْسُ سَيَّدُ كُلِّ الْحَوَاسِ وَفِي الشَّبَقِ الْمَلِكُ الظَّافِرُ.

#### القوارب الغارقة

"صَبْرُ سَاعَاتٍ وَيَنْحَسِمُ الْأَمْرُ" كَلِمَاتُ الرُّبَان حِيْنَ وَطَأْنَا قَارِبًا حَمَلَهُ الْبَحْرُ وَاحْتَوَانَا الْبَحْرُ سَاخِرًا فِي كُلِّ جَانِبٍ كَانَ غَمْرُ وَرَنَتْ نَحْوَنَا السَّمَاءُ بِعَيْنَيْن كُلُّهَما مَكْرُ

> لَمْ يَكُنْ بِنَا مَنْ يُحْسِنُ الْعَوْمَ أَوْ مَنْ رَأَى الْبَحْرَا لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ سَافَرَ مِنْ قَبْلُ

### مُعُ امراة

حَلِمْتُ أَنِّي مَعَ امْرَأَةٍ عَلَى شَطِّ الْبَحْرِ لَا أَحَدَ سِوَانَا فَوْقَ الْبَرِّ وَالْوَقْتُ فِي الْغُرُوبِ أَوْ فِي السَّحَرِ

فِي الشَّفْقِ السُّحُبُ وَرْدِيَّةٌ كَثَّدْيَيْهَا دَهْبِيَّةٌ مِثْلَ شَعْرِهَا ذَرْقَاءُ مِثْلَ عَيْنَيْهَا وَالْفُضَاءُ غَامِضٌ مِثْلَ وَجْهِهَا لَا نِهَائيٌّ كَحُبِّهَا صَامِتٌ مَثْلَ شَفْتَيْهَا وَالْبَحْرُ يَلْعَقُ قَدَمَيْهَا وَالْبَحْرُ يَلْعَقُ قَدَمَيْهَا

حَسَدَتْنَا النُّجُومُ

أَوْ أَزْمَعَ السَّفَرَا لَمْ نَكُنْ سِوَى عَاطِلِينَ فَرُّوا مِنَ الْجُوْعِ أَوْ مَجُّوا الْفَقْرَا

تَسْتُوي النِّهَايَاتُ كُلُّهَا غَيْرَ أَنْ نَعُودَ لَنْ نَدُورَ لِلْخَلْفِ بَلْ نَثِبَ لِلْأَمَامِ أَنْ نَرَى الْعَالَمَ الْجَدِيدَ لَيْسَ هَمُّنَا هَمُّنَا انْتِصَارُ الْإِقْدَامِ عَلَى الْإحْجَامِ وَإِذَا بَلَغَ أَحَدُنَا الشَّاطِئَ الْبَعِيدَ وَلَيْدُكُر الْغَارِقِينَ وَلَيْدُكُر الْغَارِقِينَ مُسْكِرًا كَالْخَمْرِ وَاكْتَشَفْتَ الْأَشْيَاءَ مِنْ غَيْرِ وَهُمْ وَمِنْ غِيْرِ سِتْر غَيْرَ أَنَّ الْأَشْيَاءَ لَا يَدُوْمُ حَالُهَا مِثْلُ الْبَحْر

كُلَّمًا أَطْبَقَتْ عَلَيْهَا يَدَاكَ أَقْلَتَتْ مِثْلَ حَيَّةٍ فِي الْعُشْبِ أَوْ تَعَلَّقْتَ بِأَهْدَابِهَا انْسَلَّتْ مِنَ التَّوْبِ فَبَدَا اللَّحْمُ وَاحْتَفَى اخْتِفَاءَ الشَّمْسِ خَلْفَ السُّحُبِ.

العَكَالِد الَّذِينَ شَبُّوا عَلَى الطَّاعَةِ وَالْقَمَرُ يَلْمَعُ فِي شَعْرِهَا ثُمَّ يَنْزَلِقُ إلَى خَصْرِهَا وَأَنَا فَوْقَهَا وَهِي مُضْطَجِعَةً وَهِي عَلَى ظَهْرِهَا! عَلَى ظَهْرِهَا!

#### الحَيَّة

أَنَّا لَمْ أَبْتَدِعْ حَيَاتَكَ

بَلْ سَلَبَتُهَا الْأَخَرِينَ
ثُمَّ أَلقَيْتُهَا عِنْدَ قَدَمَيْكَ

تَسْعَى كَحَيَّةٍ
فَانْحَنَيْتَ وَالتَّقَطْتَهَا
وَاحْتَمَلْتَهَا فَوْقَ كَتِفَيْكَ
مِثْلَ سَاحِرٍ
فَلُوَتْ عُنْقَهَا نَحْوَكَ
فَلُوتْ عُنْقَهَا نَحْوَكَ

وَسَرَى سُمُّهَا فِيْكَ مُوجِعًا كَالْحُبِّ

مُطِيْعِينُ، لَا يَعُوْنَ أَنَّهُمْ مُطِيْعُونْ فِي الْمُعَابِدِ يُضَحُّونَ، كَالْآبَاءِ، وَهُمْ يَجْهَلُونْ لَمْ تُنْجِبْ سَوَى الْبُؤْس طُوْلَ الْقُرُونُ

السَّلَامُ الذِي وُعِدْنَاهُ فِي الْأَرْضِ لَا يُوجَدُ حَتَّى فِي السَّمَاءِ وَالْخُلُودُ الذِي نَشَدْنَاهُ لِلرُّوحِ تَهْوِيمُ أَدْعِياءِ مِثْلَمَا يُوْعَدُ الطَّفْلُ إِفْكاً زَائْفَ الْأَشْيَاءِ الثُّوْرَةُ، وَمَا بَعْدَ الثُّوْرَة

### إِنْ سُحِقَ الْإِنْسَانُ

عَصْرُكُمْ عَصْرُ حَيْبَةٍ فَي النَّارِيْخِ سُبَةً فِي التَّارِيْخِ مَرْاً فَي التَّارِيْخِ فَيْرَ أَنَّهُ الآنَ غَيْرَ أَنَّهُ الآنَ فِي الْمَرْبَلَةِ فِي الْمَرْبَلَةِ فِي الْمَرْبَلَةِ مَنْ الْمَقَرُ ! مَوْفَ يَأْتِي النَّعْشُ مَوْنَ الْمَفَرُ ؟! عَمًّا قَرِيبٍ وَلَيْ النَّعْشُ مَلًا الْمَفَرُ ؟! هَلْ سَتُدْفَئُونَ هَلْ سَتُدْفَئُونَ فَي الْبَرِ

# الإصْلاحات المُرْتَقَبة لِلنظام

لَا يَحِقُّ الْهُتَافُ إلَّا لِلسُّلْطَةِ

### إسقاط النِّظام

كُيْفُ لَمْ نَكْتَشِفْ طِوَالَ السَّنِينْ ، أَنْنَا ، الْغَافِلِينَ الْمُغَيَّبِينْ ، نَدُعُو السَّفَاحِيْنَ مُلْهَمِينْ والسَّفَاحِيْنَ مُلْهَمِينْ كَالْحَشَّاشِينْ ؟ ! كَالْحَشَّاشِينْ ؟ ! لَا أَعَادَ اللهُ عَصْرَكُم اللَّعِينْ لَا أَعَادَ اللهُ عَصْرَكُم اللَّعِينْ وَالوُجُوهَ القَمِينَةَ بِالْمُجْرِمِينْ لَنَ يَعُودَ الشَّعْبُ فِي قُمْقُمٍ لِنَ لَكُنْ يَعُودَ الشَّعْبُ فِي قُمْقُمٍ لَلْمُهينْ ظَلَّ سِجْنَهُ الْكَتْبِ الْمُهينْ فَي قُمْقَمٍ ظَلَّ سِجْنَهُ الْكَتْبِ الْمُهينْ فَي قُمْقَمٍ ظَلَّ سِجْنَهُ الْكَتْبِ الْمُهينْ

إِنْ تُِّسَاوِمُوا الْغَاضِبَ يَنْفَجِرْ كَالْبُرْكَانْ إِنْ تُمَاطِلُوا الْجَائِعَ يَأْكُلُكُمْ كَالْخِرْ فَانْ افْتِكُوا بِالْمُظَاهَرةِ، فَالْمُتَظَاهِرُونَ مَاتُوا مِنْ زَمَانْ لَيْسَ أَبْهَجَ مِنْ مَوْتِ الْإِنْسَان لَا يَحِقُّ تَشْييعُ الْجَنَازَاتْ!

## ألوَان من الحُكَّام

بَعْضُ حُكَّامِنَا يَبِسَ فَوْقَ الْغُصْن بَعْضُهُم تَذْرُوهُ الرِّيحُ كَنَدِيفِ الْقَطْن بَعْضُهُمْ مُجّ مِتُّلُ طَعَامِ السَّجْن بَعْضُهُمْ كَالْجَرَبِ يُسْتَبْرَؤُ مِنْهُ بِحَكِّ قُويْ بَعْضُهُمْ كَالثَّالِيْل يُقْتَلُ بِالْكَيْ بَعْضُهُمْ لَا يُحِسُّ-وَلَوْ عُضَّ-غَابَ عَنْ الْوَعْيْ بَعْضُهُمُ مُغْمَدُ

فَالسُّلْطَةُ وَحْدُهَا تَسْتَحِقُّ الْهُتَافَاتْ لَا يَحِقُّ أَنْ تَطْلُبُوا قَبْلَ أَنْ تُعْطُوا أَوْ تَتَذَمَّرُوا بَعْدِ الْإعْطَاءِ أَوْ تَرْفُضُوا مَا نَجُودُ بِهِ مِنْ هِبَاتْ لَا يَحِقُّ أَنْ تَسْأَلُوا: كَنْفَ؟ أَوْ مَتَى؟ أَوْ لِمَاذَا؟ التَّسَاؤلَاتُ تُودِي لإشْكَالَاتْ لَا يَحِقُّ أَنْ تَتَجَمْهَرُوا وَإِنْ حَوْلَ الْكَعْبَةِ لَا يَحِقُّ قُدَّاسُ الْأَحَدِ وَصَلَاةُ الْجُمَع

بَعْضُ حُكَامِنَا تَبَنَّوْنَا بِالْإِكْرَاهُ فَلَقَدْ كُنَّا قَبْلَهُم حُفَاةً عُرَاةْ كُلُّمَا اكْتُويْنَا بِشَظَفِ الْحَيَاةْ نَسْأَلُ الْحُكَامَ مِنْ فَضْلِ الله

يَا أَبَا الشَّعْبِ
تَبَّتْ الْأَبُوَّةُ
إِنْ كُنْتَ أَبَانَا!
إِدَّخِرْ قَلْبُكَ الْحَنُونَ
لِشَعْبِ سِوَانَا!
لَمْ نَعُدْ بِالْأَطْفَالِ
كَيْ تَتَبَنَّانَا!

بَعْضُ حُكَّامِنَا يَلْبَسُ تَوْبَ الْمُضْحِكِينَ خِنْجَرًا فِي الظَّهْرِ بَعْضُهُمْ كَاهِنٌ حَيَّةً فِي جُحْر بَعْضُهُمْ لَا يُدَاوَى سِوَى بِالْبَتْر

بَعْضُهُمْ يَبِيضُ فِي الْأَرْكَانْ تُمَّ يَفْشُو النَّسْلُ فِي كُلِّ مَكَانْ: وَالتَّانِي عَيْنُ الْأَعْيَانُ وَالتَّالِثُ ركْنُ الْأَرْكَانِ وَحَكِيمُ الزَّمَانْ قَادَةً مُلْهَمُونَ لَا تَعْيِيشُ دُونْتَهُمْ أَوْطَانْ وَإِنْ اخْتَارَتِ الْعَيْشَ أَحْرِقَتْ بالظِّيرَانْ نُفِخَ فِي الصُّورِ
وَهُمْ يَعْمَهُونْ
وَأَفَاقُوا الآنَ
مِنْ بَعْدَ قُرُونْ
وَالرَّعَايَا الرَّاصُُونَ
نَاقِمُونَ
لَا يَخَافُونَ،
وَلَا يُخْرَسُونْ.
وَلَا يُخْرَسُونْ.

رُؤساء من الْعملاء حَدَّرُوا الْغَرْبَ أَنَّهُمْ لَوْ مَضَوْا سَتَثْعَبُ إسْرَائيلْ حِيْنَ أَيْقَنُوا بِسُقُوطِ النَّظَامِ الْعَلِيلْ بعْدَمَا بَشَّرُوا بالصَّمُودِ الْجَلِيلْ بالصَّمُودِ الْجَلِيلْ وَالصَّلَاةِ فِي الْقُدْسِ.. وَالصَّلَاةِ فِي الْقُدْسِ.. تَبًا لِكُلِّ عَمِيلْ!

حَابِيًا عَلَى الْبَطْنِ لإرْضَاءِ الْحَاضِرِينَ بَعْدَ أَنْ كَانَ الْمُكَرَّمَ نَجْلَ الْأَكْرَمِينَ

بَاذلًا مَاءَ الْوَجْهِ لِيَوْمٍ مِنْ بَقَاءِ فَوْقَ كُرْسِيّهِ وَلَوْ خَلَعَ عِذَارَ الْحَيَاءِ كَاشِفًا إِسْتَهُ لِلْغُرَبَاءِ

> بَعْضُ حُكَّامِنَا لَا يَرَوْنَ وَلَا يَقْرَءُونْ بَعْضُ حُكَّامِنا لَا يَعُوْنَ وَلَا يَسْمَعُونْ فَوَّتُوا الْأُخْبَارَ وَهُمْ نَائِمُونْ

# كأسُّ دمِ للدِّيكتاتور

اعِطِنِي الْكَأْسَ كَأْسَ الدُّم، الدُّمُ خَمْرَة! لًا يَرُوقُ إِلًّا مَنْ ذَاقَ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٌ مِنْ لَوْنِهِ الْبَهيج، دِفْئهِ ، عِطْرهِ: يَا لَلأَريج! مَا أَحْلَاهُ دَعْنِي أَحْتَسِي مِنْهُ وَلَوْ قَطْرَة!

> أَعْطِنِي قَتِيْلًا قَتِيْلَيْن

## رئیسٌ ابن رئیسٍ یعاتب أباه

كَيْفَ لَمْ تَقُلْ حِيْنَ وَرَّتْتَنِي إنَّكَ وَرَّثْتَنِي شَعْبَ عُصَاةٌ؟! جَحَدَ أَفْضَالَنَا وَمَا ضَحَّينَاهُ بَعْدَمَا أَطْعَمْنَاهُ وَكَسَوْنَاهُ عُدْ مِنَ الْقَبْر وَاسْتَلِمِ الْحُكْمَ يَا أَبَتَاهُ! أَنْتَ وَرَّطْتَنِي أَتِلْكَ هَديَّتُكَ؟! لًا رَحِمَكَ اللهُ! مِنْ قَدَرِكُمْ يَا عُصَاةٌ إِنَّنِي الدَّهْرُ، لَا تَسُبُّوا الدَّهْرَ إِنْ سَلَبَ الْحَيَاةْ

لَا تَشُكُّوا فِي حِكْمَتِي لَا تَشُكُّوا فِي قُدْرَتِي انْظُرُوا فِي الْقُلُوبِ تَرَوْا أَنِّى اللهْ!

فَجْأَةً فِي مِصْرَ،
فَجْأَةً فِي مِصْرَ،
فَجْأَةً
غَدَا الْكُلُّ ثُوَّارًا
كَأَنَّ الثَّوَرَاتِ
حُمَّى
فَشَتْ كَالزَّوْبَعَةٌ

تَلَاتَهُ قَتْلَى
عِشْرِيْنَ
عِشْرِينَ
قَعْنِي عِشْرِينَ
قَتِيْلًا آخَرِيْنَ
مَا يَضُرُّ
إِنْ قَضَى عِشْرُوْنَ
مِنَ الْفَاشِلِينْ؟!
الرِّعَاعُ الْعَاطِلُون غَيْرُ مُهميّنْ!

بِرْكَةٌ حَمَرَاءُ كُلُّ الْمُرَادْ لَنْ أُفَارِقَ الْأَرْضَ إِلَّا وَهِيَ رَمَادْ دَاسَ فِيهَا الْمَوْتُ أَشْلَاءَ الْعِبَاد

> إِنَّنَي قَدَرُكُمْ، لَا هُرُوبَ

فِي مِصْرَ يَمْلَأُ الْأَجْوَاءُ
فَيَمُدُ الْمَرْءُ رَاحَتَيْهِ
لَا يَرَاهُمَا،
وَيَبْدُو الْأَعْدَاءُ
كَالْأَصْدِقَاءُ
وَالْخِيَارَاتُ أَصْعَبُ،
وَالْخِيَارَاتُ أَصْعَبُ،
عَيْرَ أَنًا لَنْ نَرْتَدً

قُدُ أَشْتَاهُ إليهم!

حِيْنَمَا تَلْفِظُ الْمَهَازِلُ أَنْفَاسَهَا وَحَتْمًا سَتَلْفِظُ أَنْفَاسَهَا فَوْقَ مَسْرَحِنَا الْعَرَبِيِّ الْمُشِينْ فَوْقَ مَسْرَحِنَا الْعَرَبِيِّ الْمُشِينْ حِينَمَا يَنْتَهِي الرُّؤَسَاءُ مُتَأَرْجِحِينَ فِي الْمِشْنَقَةِ بِحَبْلٍ مَتِينْ بِحَبْلٍ مَتِينْ رُبَّمَا فِي لَيَالِي السَّهَادِ رَبَّمَا فِي لَيَالِي السَّهَادِ وَفَرْطِ الْكَابَةِ

فَالْكُلُّ سَاخِنُ وَالْكُلُّ مُتَخَشِّبٌ وَالْكُلُّ يُعْدِي مَنْ مَسَّهُ، أَوْ سَعَلَ فِي وَجْهِهِ أَوْ تَعَشَّى مَعَهُ!

فَجْأَةً صَارَ الْكُلُّ تَوْرِيِّينَ نَارِيِّينْ يَوْرِيِّينَ نَارِيِّينْ يَخْطُبُونَ فِي الْجَمْعِ: أَحْيَاءِ وَمُتَوَفِّينْ! فَجْأَةً أَصْبَحَ السَّلْفِيُّونَ أَصْبَحَ السَّلْفِيُّونَ لِيبِينْ وَالرَّجْعِيُّونَ يَسَارِيِّينْ وَالْإِخْوَانُ يَسَارِيِّينْ شُهُ فَيْنَدِينْ شُهُ فَيْنَدِينْ شُهُ فَيْنَدِينْ شُهُ فَيْنَدِينْ

الضَّبَابُ الْكَثِيفُ

غَيْرَ أَنِّي رَأَيْتُ بَعْدَ انْجِلَاءِ الدُّخَانِ عَالَمًا فِيهِ شَرَفُ الْإِنْسَانِ عَادَ لِلْإِنْسَانِ

## الأمن لم ْ يطلق رصاصة واحدة!

أَيَّهَا التُّوَّارُ لَا تَتَظَاهَرُوا فَإِبْلِيسُ بَثَ الْجِنُ يُطْلِقُونَ النَّارَ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ لِتُسِيئوا الظَّنْ بِالْحُكَّامِ، وَالْحُكَّامُ بُرَآءُ مِنْ قَتَلَةٍ لَا تَرَاهُمْ عَيْنْ تَصْرَعُ النَّاسَ لَا تَارُ الْأَمْنُ لَا تَارُ الْأَمْنُ حِينَ يَمْتَلِأُ الْكَوْنُ بالْمُضْجِرِينْ-رُبَّمَا اشْتَقْتُ إِلَى أَبْنَاءِ الْقَدِيمَةِ رُؤسَائنَا وَنَعْرَاتِهِمْ فَلْيَعُودُوا كُمْ كَانُوا مُضْحِكِينْ!

### حُلم الطيران

طَائِرًا بِجَنَاحَيْنُ (فِي الْحُلْمِ نَبَتَ لِي جَنَاحَانِ!) (فِي الْحُلْمِ نَبَتَ لِي جَنَاحَانِ!) حَامَتْ الرُّوْحُ كَالنَسْرِ وَاسْتَشْرَفَتْ كُلَّ مَكَانَ يَهْتِفُ النَّاسُ فِيْهِ تَحْتَ الرَّصَاص وَالنَّيْرَانِ يَهْتِفُونَ ضِدً الطَّنْيَانِ تَحْتَ الرَّصَاص وَالنَّيْرَانِ يَهْتِفُونَ ضِدً الطَّنْيَانِ تَهْتَفُنُ الْجُنْدُ تُمَّ يَنْقَضُّ الْجُنْدُ لَ تُقْرَانًا عَلَى الْقُطْعَان

# الضًريح

لَجَأْتُ خِلْسَةً إلَى الضَّرِيحِ، وَانْسَلَلْتُ إلَى مَقَامِ حَضْرَةِ الوَلِيِّ، وَابْتَهَلْتُ أَرْجُو الشَّفَاعَةَ فِي الَّذِي بهِ انْشَغَلْتُ

> رَاعَنِي الْمَكَانُ فِي التَّوُ وَتَنَسَّمْتُ الْأَرِيجِ فِي الْجَوُ مِنْ مَبَاخرَ مَبْتُوتَةٍ فِي الْبَهْوْ

> > كَانَ قَائمًا بِصَدْرِ الْمَكَانِ فِي وَقَارٍ وَاثِقَ وَاطْمِئنَانِ

وَالْأَشْبَاحُ فِي كُلِّ رُكْنْ؟!

# ً تُوْضيح من مُتحدِّث باسم النظام

نَحْنُ لَمْ نَقْتُلْ الشَّبَابَ
بَلْ رِجَالَ عِصَابَاتْ
الْمَافْيَا اجْتَاحَتْ الْوَطَنَ
فِي لَحَظَاتْ
وَالْقَاعِدَةُ احْتَلَّتْ
السَّاحَاتْ
وَزَّعُوا الْمَنْشُورَاتِ
فَضَبَطْنَا الْمَنْشُورَاتِ
مَا قَتَلْنَا مُحْتَجِيْنَ
مَا قَتَلْنَا مُحْتَجِيْنَ

فِي الضَّراعَة عِندَ قَدَمَيْهِ اسْتَجْمَعْتُ مَا بي مِنْ شَجَاعَة وَهَزَزْتُهُ، خَرَّ، وَتَفَسَّخَ بِبَشَاعَة!

اخْتَفَتْ عِمَامَتُهُ، وَانْفَرَطَتْ سِبْحَتِهِ ذَابَ عَنْهُ الْلَحْمُ وَانْتَثَرَتْ لِحْيَتِهِ كَوْمَةً صَارَ لَا بَقَايَا مِنْ هَيْئَتِهِ!

عُدْتُ لِلْبَيْتِ لَا أَمَلَ لِي فِي الْحَيَاةْ الذِي كُنْتُ أَرْجُوهُ مَاتَ لَا يُؤرِّقُهُ انْقِضَاءُ الزَّمَان

آوِ كُمْ مِنْ لَيْلَةٍ
كَالْبَحْرِ
خُضْتُ عِبَابَهَا
جَاثِيًا أَنْعُوهُ
بِالْأَنْعِيَةَ أَحَبَّهَا
ضَارِعًا عَلَّ الْجَنَّةَ
تَفْتَحُ لِي بَابَهَا

غَيْر َ أَنَّهُ صَمَتَ وَاكْتُفَى بِالتَّحْدِيقِ فِي عَوَالِمَ مَخْفِيَّةٍ بِحِجَابٍ صَفْيق لَا تَمُتُ لِلْأُرض صَعْبةِ التَّصْدِيقِ!

بَعْدَمَا أَفْنَيْتُ عُمْرِي

فِي حِقْدٍ عَلَى كُلِّ جَدِيدْ

لاً تُقاتِلُوا الْعِلْمَ بِالْقُنْبُلَةِ
فَالْقُنْبُلَةُ صُنْعُ التَّوْرَةِ الْعِلْمِيَّةُ
لاَ تُجَاهِدُوا الْغَرْبَ بِالطَّائرَةِ
فَالطَّائرَةُ بِدْعَةٌ عَرْبِيَّةٌ
قَاتِلُوا بِالسُّيُوفِ،
قَاتِلُوا بِالسُّيُوفِ،
لَكِنَّ السَّيُوفَ هِنْدِيَّةٌ
حَارِبُوا بِالرِّمَاحِ
لَكِنَّ الْقَنَا سَمْهَرِيَّةٌ
ثُمَّ كَيْ تَطَّهَرُوا
جُمْلَةً مِنَ الْمَدَنِيَّةُ:
هَاجِرُوا لِلْمَرِيْخِ

برنامج انتخابي رَغْمَ أَنِّي كَنْيبُ كَالسُّلْحُفَاةْ رَغْمَ أَنِّي خَطِيرُ كَالسِّعْلَاةْ وَا أَسَفَاهُ! وَمِنَ الْعَارِ أَنْ دُفِنَ وَاقِفًا يَا لالله!

#### فُتوی

ليْسَ ضِدَّ الْأَطْفَالَ جِهَادْ! لَيْسَ ضِدَّ الْجِيْرَانَ جِهَادْ! لَيْسَ ضِدَّ الْعُمْرَان جِهَادْ! أَيُّهَا الْمَوْتَى الْمَبْتُوْتُوْنَ مِثْلُ الْجَرَادُ!

> الْجَرَادُ يَلْتَهِمُ مَا يُرِيدُ وَمَا لَا يُرِيدْ الْجَرَادُ يَخْتَرِمُ مَا يُفِيدُ وَمَا لَا يُفِيدُ حِينَ يَنْقَضَ

رَغْمُ أَنِّي عَدُوُّ الْحَيَاةُ اِنْتَخِبْنِي لِأَحْكُمُ بِاسْمِ إلإلَهُ قَبْلَ الاِنْتِخَابِ لَا تَسَلْ: مَا حُكْمُ اللهْ؟ بَعْدَ اللِانْتِخَابِ لَا تَسَلْ: مَا حُكْمُ اللهْ؟ هَلْ فَقَدْنَا التَّقَةَ فِي بَعْضِنَا مَعَادُ الله؟!

المجانين ومَنْ ينشرون الجنون

> الُمَجَانِينُ، وَمَنْ يَنْشُرُونَ الْجُنُونْ وَيَخُورُونَ فِي خُطَبهِمْ، وَيَبْكُونْ إِنْ تَعَرَّى إِصْبَعُ امْرَأَةٍ مَصُونْ إَصْبَعُ يُصْبِحُونَ عَلَيْهِ وَيُمْشُونْ

بَيْنَمَا السَّاعَةُ قَامَتْ، وَلَا يَأْبَهُونْ!

لَا يُهِمُّ رُوْحُ الْإِنْسَانِ، بَلْ تُوْبُ الْإِنْسَانْ لَا يُهِمُّ رُوْحُ الْقُرْآنِ، بَلْ حِفْظُ الْقُرْآنْ آيةُ السِّلْمِ لَدَيْهِمْ مَنْسُوخَةً آيةُ الْعَفْوِ فِيهَا قَوْلَانٌ!

وَعَلَى قَدْرِ قَهْرِهِمِ الضُّعَفَاءِ
يَجْتُونَ أَمَامَ الْأَقْوِيَاءُ
وَيُحِلُّونَ مَا اشْتَهَوْهُ
وَلُوْ كَانَ الدَّمَاءُ
وَيُولُوْنَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ
وَالسَّمَاءُ!

الْاخْتِيَارُ الْحَكِيمُ أَنْ تَفْقاً الْعَيْنَيْنِ إِنْ أَفْتَيَا أَنَّ الشَّمْسَ لَا تَبِيتُ فِي حُفْرَةٍ، وَالْأَرْضَ لَا تَكُفُّ عَنْ دَوَرَانْ!

# لا يُهِمُّ

احْتِرَاقُ الْآتَارِ مَا دَامَتْ لِحْيَةُ الشَّيْخِ لَمْ تَحْتَرِقْ! لَا يُهِمُ مَا دَامَتْ مَا دَامَتْ لَا يُهِمُ مَوْت النِّسَاءِ لِلَا يُهِمُ مَوْت النِّسَاءِ

#### تعاليم للتابعين

الْاخْتِيَارُ الْحَكِيمُ أَلَّا تُفَكَّرْ 
بَيْنَ كَفَّيْكَ مَا تُرِيدُ 
وَأَكْثُرْ ! 
اسْجِنِ الْمُسْتَقْبَلَ 
سِمِضْبَاحِ عَلَاءِ الدِّينْ 
الْذِي قَدَّهُ سُلَيْمَانُ 
لِحَبْس الْمَلَاعِينْ 
الْمُسْتَقْبَلُ مَلْعُونُ 
لِحَبْس الْمَلَاعِينْ 
الْمُسْتَقْبَلُ مَلْعُونُ 
فَهُو، مِنْ فِسْقِهِ، لَا يُطِيعُ 
فَهُو، مِنْ فِسْقِهِ، لَا يُطِيعُ 
حُكْمُ الْمَاضِي، وَلا يُرْضِيهِ 
مَا يُرضِي الْجَمِيعْ

الْاخْتِيَارُ الْحَكِيمُ تَكْفِيرُ مَنْ قَالَ مَا لَمْ تَقْرُأُهُ فِي الْمُتنَيْنِ فَهُوَ مُهَرُطِقً مَا أَنْزَلَ اللهُ بِهِ مِنْ سُلْطَانْ

وَلَا السَّيْرَ فِي الطُّرُقْ! لَا يُهِمُّ إِنْ مَاتَ كُلُّ النَّاسِ مَوْعِدُهُمُ الْحَشْرُ كَيْ يَقْضِيَ اللهُ بَيْنَ الْفِرَقْ!

لَا يُهِمَّ إِنْ أَفْلَسَتْ بِلَادُ، وَجَاعَتْ بِلَادُ، وَجَاعَتْ بِلَادُ الْأَهِمُّ اجْتِمَاعُنَا فِي الْأَعْيَادُ فِي الْأَعْيَادُ لِلجَّتِرَارِ الثَّارَاتِ وَالْأَحْقَادُ وَاللَّعَنَاتِ عَلَى كُلِّ الْعِبَادُ! وَاللَّعَنَاتِ عَلَى كُلِّ الْعِبَادُ!

كَيْفَ يَحْيَا النَّاسُ إِنْ لَمْ يَكْرَهُوا، كَيْفَ بِحَقِّ اللهْ؟! وَالْمُلَاحَاةُ وَالْحِقْدُ

شَهْدُ الْحَيَاةْ؟! فَالْجَمَاهِيرُ، مَنْ يَعِيشُونَ فِي مَأْسَاةْ، سَوْفَ يُنْسِيْهِمُ الْعُنْفُ بُؤْسَ الْحَيَاةْ.

#### قاعُة العُرْش

(الإخوان يبيعون الثوَّار من أجل انتخابات مجلس الشعب) إنَّهُمْ فِي قَاعَةِ الْعَرْشِ تَحْتَ أَقْدَامِهِمْ دِمَاعُ الشَّعْبِ

تَحْتَ أَقْدَامِهِمْ دِمَاغُ الشَّعْبِ فِي مَعِيَّةِ الْجُنْدِ حِبَابِ الْقَلْبِ يَسْتَفْتُونَ الْإِرْشَادَ فِي دَفْن جُتَّةِ كَلْبِ

> سَيَمُدُّونَ لِلشَّعْبِ مَائدَةَ الرَّحْمَنْ فَالشَّعْبُ جَائزُ عَلَيْهِ الْإحْسَانْ وَجْبَةَ

لًا تُسَاقُوا كَالْهَدْي لِلدَّبْحِ مَهْمًا سَاقَ جَزَّارُكُمْ مِنْ أَعْذَار الْإِسْلَامُ فِي النَّفْس لَا تَشْرُوهُ فِي السُّوْق مِنَ تُجَّارِ!

كتابة على قبر مرشًر برَغْمِ دَعَاوَاهُ

برَغْمِ رشَاهُ برَغْمِ الْوُعُودِ الَّتِي تَّمَنُّ بَيْعَةِ الشَّيْطَانُ تُّمَّ يَسْتَغْفِرُ الله، فِي رَمَضَانْ

> سَوْفَ يَحْتَفِلُونَ رَغْمَ الدِّمَاءِ بِالْأَصْوَاتِ وَالشُّهَدَاءُ مُلْقَوْنَ فِي السَّاحَاتِ وَالْأَحْلَامُ تَحْتَ الدَّبَّابَاتِ

## التُّجَار

كَالْمُسْتَجِيرِ مِنَ اللَّظَى بالنَّارِ لَا تُبَدِّلُوا الْبُعْبُعَ بالْبُعْبُع وَالْجَبَّارَ

أَمْطَرَتْ مِنْ فِيْهِ خَلَّاهُ الشَّعْبُ يَحْفُرُ قَبْرًا، وَيُدْفَنُ فِيْهِ

> لَيْسَ بالرِّتَّاءِ إِنَّهُ سَدُّ الْقَبْرِ عَلَى جِيْفَةْ فَاحَ نَتْنُهَا، وَاعْتَلْتَهَا يَرَقَاتٌ مُخِيْفَةْ..

## الطّريق

حَطَّمَ التَّاثِرُ السِّجْنَ، لَكِنَّهُ خَرَجَ لِلدُّنْيَا كَالْوَلِيدْ: كُلُّ شَيْءٍ جَدِيدْ حَتَّى الْهَوَاءُ الَّذِي يَمْلَأُ الرِّئَتَيْن حَطَّمَ التَّائِنُ السِّجْنَ، لَكِنَّهُ حَطَّمَ التَّائِنُ السِّجْنَ، لَكِنَّهُ

لَمْ يَخَضْ دَرْبًا أَوْ دَرْبَيْنِ مِنْ سِجْنِهِ إِلَى دَارِهِ بَلْ مَتَاهَةً مِنَ الْجَمَرَاتُ بِانْتِظَارِهِ

حَطُّمَ الثَّائرُ السِّجْنَ، لَكِنَّ ضَوْءَ النَّهَار لَمْ يُعَانِقْهُ، تَاهَ فِي ظُلُّمَةٍ كَالقَارِ ومِنَ كُلِّ صَوْبٍ عُيُونُ الضِّبَاعِ تُحَدِّقُ فِي أُهْبَةٍ لِلوُتُوبِ عَلَيْهِ ظُلَّ الْلَيْسُ يُثْنِيهِ فِي إقْنَاع نَاصِحًا فِي ثِيَابِ مَلَاكِ بِالرُّجُوعِ لِلسِّجْنِ، فَالسِّجْنُ خَيْرٌ مِنْ هَلَاكِ وَالْأَسْرُ خَيْرٌ مِنْ ضَيَاعٍ

قَبَّحَ اللهُ فُرْسَانَ الْمَمَالِيكِ وَالْقُضَاةَ الْمَمَالِيكَ وَالشُّرْطَةَ الْمَمَالِيكْ قَبَّحَ اللهُ النِّسَاءَ الْمَمَالِيكَ وَالصَّبْيَةَ الْمَمَالِيكْ قَبَّحَ اللهُ عَصْرَ الْمَمْلُوكِ عَصْرَ الإسْفَافِ الرَّكِيكْ وَالْفُقَهَاءَ الْمُفْتِينَ وَالْفُقَهَاءَ الْمُفْتِينَ لَيْسَ لَهُ شَرِيكْ!

مِنُ الماشي إلى راكِبِ الْحِصان

> لَنْ أَشُدُّ النِّطَاقَ عَلَى خَصْرِي لِتَبْتَاعَ حَرْبَةً، وَتَرْشُقَ نَحْرِي! لَنْ أُهَلِّلَ بَيْنَ الرِّعَاع

غَيْرَ أَنَّ السَّجِينَ حَثَّ الْخُطَى فِي دُرُوبِ الْمَجْهُولْ لِلْأُمَامِ لَا لِلْوَرَاءِ وَهُوَ يَقُولْ: "الارْتِدَادُ لِلأَسْرِ عَارٌ عَلَى الْأَسْوِيَاءِ، وَأَهْلِ الْعُقُولْ!"

## عُصْرُ المماليك

ذَلِكَ الْمَمْلُوْكُ الَّذِي اشْتَرَيْتُهُ مِنَ السُّوْقِ لَنْ يَتُوبَ إِلَّا إِذَا شُنِقَ عَلَى بَابِ زُوَيْلَةَ غَلَى بَابِ زُوَيْلَةَ أَوْ خُوْزِقَ بِالْخَازُوقِ فَهُوَ لَمْ يَدْفَعِ النَّتَرَ عِنْ مِصْرَ، وَاكْتَفَى بِالنَّهْبِ وَالْفُسُوق وَاكْتَفَى بِالنَّهْبِ وَالْفُسُوق وَقُضَاتَكَ مُرْتَشُونُ!

لَوْ سَحَلْتَنِي فَوْقَ أَسْفَلْتِ كُلِّ شَارِع فِي مَدِينَتِكَ: لَنْ أَتُوبْ! لَوْ حَبَسْتَنِي بِكُلِّ تُهْمَةٍ فِي كِتَابِ الْقَانُونِ: لَنْ أَتُوبْ! لَنْ أَتُّوبَ إِلَّا إِذَا الْعَامَةُ انْهَالُوا عَلَيْكَ بِالْمَرْكُوبِ! لَنْ أَتُوبَ مَا لَمْ يَزِفُوكَ فَوْقَ بَغْلَةٍ بِالْمَقْلُوبْ!

يسقط المماليك

يَسْقُطِ الْمَمَالِيكُ الْمَلَاعِينْ حَتّى لَوْ تَقَلَّدُوا أَسْمَى النَّيَاشِينْ! لِلْمَوْكِبِ الْعَسْكَرِي وَأَنَا حَافِي الْقَدَمَيْنِ فَوْقَ الْجَمْرِ لَنْ أُصَفَّقَ احْتِفاءً بوَهْمٍ عَنْ بُطُولَاتِكَ فِي بَرً وَبَحْرِ..

وَهْمُ مِجْدِكُمْ خُطَّ
وَالصَّدْقُ
فِي السُّجُونْ
لَا أَرَاكُمْ تَحْمُونَ
لَا أَرَاكُمْ تَحْمُونَ
لَنْ أَشِيْدَ بِالْعَدْلِ
فِي دَوْلَتِكِ
فِي دَوْلَتِكِ
وَالْعَدْلُ صَارِخُ:
وَالْعَدْلُ صَارِخُ:
رَهْطُكَ جَائرُونْ!
وَجُنُودَكَ فَاتِكُونْ!

# فِي جِنَازُة الْمَمَالِيك

عَصْرُكُمْ رَاحَ لًا تَبْكُوا عَلَى الْعَصْر وَابْكُوا لَحْمَكُمْ ذَابَ وَأَنْتُمْ وَاقِفُونْ! أَنْتُمُ الْمَوْتَى الْأَحْيَاءُ كَيْفَ لَا تَعُودُونَ لِلْقَبْر وَتَسْتَلْقُونْ؟! أَنْتُمُ الْمُعْتَصِمُونَ بِالْجَبَلِ مِنَ الْمَاءِ لًا عَاصِمَ الْيَوْمَ: أَنْتُمُ مُغْرَقُونٌ! لَوْ تَحَايَلْتُمْ الْحِيَلَ كُلُّهَا لَنْ تُؤَخِّرُوا الدَّفْنَ غُيْرَ سَاعِةِ أُمِنْ أَجْل سَاعَةٍ تُجْرِمُونَ مَا تُجْرِمُونْ؟!

يَسْقُطِ الْمَمَالِيكُ فِي مِصْرَ! يَسْقُطِ الْمَمَالِيكُ فِي الشَّامِ! يَسْقُطِ الْمَمَالِيكُ فِي الصِّينْ! يَسْقُطِ الْمَمَالِيكُ بِخَوْدًاتِهِمْ! يَسْقُطِ الْمَمَالِيكُ بِنَجْمَاتِهِمْ! يَسْقُطِ الْمَمَالِيكُ الْمَجَانِينْ! يَسْقُطِ الْمَمَالِيكُ وإنْ أَصْلَحُوا! يَسْقُطِ الْمَمَالِيكُ وإنْ أَفْلَحُوا! وَاسْتَحَالَ التُّرَابُ لَٱلِئَ مِنْ تَحْتِ أَحْذِيَتِهِمُ أَجْمَعِينْ! يَسْقُطِ الْمَمَالِيكُ وإنْ أَجْرَوْا الْمُعْجِزَاتِ وَاصْطَفَّ الْمَلَائِكَةَ مِنْ خَلْفِهمْ جَاثِينْ يَسْقُطِ الْمَمَالِيكُ فِي الْمَجَارير وَلْيَخْلُدُوا فِي النَّارِ لًا مَرْحُومِينْ! وَيطُولِهِ إِنَّهَا تَجْلِسُ الآنَ عَلَى الْأُرْض تَسْتَجْدِي الْعَابِرَ مِنْ فَضْلِهِ

سَقَطَتْ دَوْلَةُ الْغُزِّ كُسِرَ سَيْفُهَا الَّذِي سَلَّتُهُ سَقَطَتْ كَالدُّبَابَةِ فِي غَزِلِهَا الَّذِي غَزَلَتْهُ سَوْفَ يَسْحَقُهَا الشَّعْبُ الَّذِي طَالَمَا أَذَلَتْهُ

سَقَطَتْ دَوْلَةُ الْغُزِّ لَا يَغُرَّنَكَ أَنَّهَا لَمْ تَزَلْ تَتَبَجَّحْ إِنَّهَا كَالْكَلْبِ المَسْعُورِ سَوْفَ تَمُوتُ وَهِيَ تَنْبَحْ كُلَمَا اسْتَفْحَلَ الْإِجْرَامُ فِي مُجْرِمٍ صَارَ أَوْقَحْ

## سُقُطَتُ دَوْلةُ الْغُزِّ

سَقَطَتْ دَوْلةُ الْغُزِّ
كَانَتْ زَلَّةً فِي التَّارِيخِ
كَالْعَارِ لَا بُدَّ مِنْ وَأُدِهِ
سَقَطَتْ قَلْعَةُ الرَّمْلِ
سَوَّاهَا الْبَحْرُ بِالْأَرْضِ
فِي مَدَّهِ
وَهَوَتْ أَعْلَامُهَا
وَقُوى جُثْمَانُهَا
وَقُوى جُثْمَانُهَا

سَقَطَتْ دَوْلةُ الْغُزِّ كَانَ يَسْكُنُهَا الزَّيْفُ كَالْعَنْكَبُوتِ فِي فَتْلِهِ سَقَطَ الْمَجْدُ الَّذِي زَعَمَتْهُ وَهِيَ مَهْزُومَةٌ بِعَرْضِ النَّاريخ يَتَنَفَّسُون الدُّخَانَ يَمْشُونَ لِلمَوْتِ مُبْتَسِمِينْ إِنَّهُ جِيلٌ سَيَرِثُ الْأَرْضَ فِي الْعَهْدِ الْأَخِيرْ

لَمْ نَزَلْ بَعْدُ جَاهِلِيِّينَ مَدَّنُونَا فِي التَّحْرِيرْ إسْتَتِيبُونَا الآثَامُ تَعْتَصِرُ الضَّمِيرْ حَرِّرُونَا جِيْلِنَا اسْتَعْبَدَهُ وَهُمٌ كَبِيرْ حَجَبَ الشَّمْسَ وَالشَّمْسُ فِي الْأُفْقِ تُنِيرْ أَطْلِقُونَا نُدْرِكِ الضَّوْءَ وَلَوْ كَانَ الشَّفَقَ الْأَخْفِيرْ!

إهالة التُّراب

أَينَمَا ذَهَبْتُ طَارَدَني الْعُمْيُ سَقَطَتْ دَوْلَةُ الْغُزُّ لَنْ تَرَى نَائِحًا عَلَيْهَا أَوْ وَاقِفًا عَلَى قَبْرِهَا سَقَطَتْ وَلَنْ تَسْمَعَ مُتَرَحِّمًا ، فَلَمْ يَسْلَمُ أَحَدُ مِنْ شَرِّهَا بَلْ يَخشَوْنَ مَسَّهَا وَهِيَ جِيْفَةً فَهِيَ أَفْعَى لَا أَمَانَ مِنْ غَدْرِهَا.

### في التَّحرير

مَا الذِي خَلَقَ اللهُ فِي التَّحْرِيرْ؟ خَلَقَ فِي التَّحْرِيرِ بَشَرًا خَارِقِينْ حِيْنَ يَنْزِفُونَ مِنْ كُلِّ قَطْرَةٍ يَنْبُتُ جِيلُ كَبِيرْ يَأْكُلُونَ الرَّصَاصَ

هَلْ قَتَلْتُ أَبَاكَ؟ هَلْ وَاقَعْتُ أُمَّكَ؟ هَلْ قَسَوْتُ عَلَيْكَ فِي طُفُولَتِكَ؟ هَلْ تَنَصَّلْتُ مِنْ أُبوَّتِي وَأَلْقَيْتُكَ فِي مَلْجَأٍ لِلْأَيْتَامْ؟ فِي شَريعَتِكَ الْمِدَادُ وَالْهُتَافُ انْقِلَابٌ عَلَى الْحُكْم وَالشُّعْبُ مُبْغَضٌ مِثْلُ الشِّرْكِ والْأَصْنَامْ؟

> مَا نِهَايَتِي مَعَكَ أَيَّهَا النِّظَامْ؟ أَطْعَمْتُكَ لَحْمِي حَتَّى الْعِظَامْ وَاحْتَمَلْتُ السَّخَفَ

لِاقْتِلَاعِ عَيْنَيَّ نُورِي بِقَلْبِي لَيْسَ نُورُ الْإِنْسَانِ فِي عَيْنِهِ! كُلُمَا أَكْرَمْتُ مَيْتًا بِالدَّفْن عَرُّوا الْمَيِّتَ مِنْ كَفَنِهِ وَانْحَنَوْا مَلْهُوفِينَ لِشَمِّ الْفَائِحَ مِنْ نَتْنِهِ

أَقْسِمُوا كُلُّ مَقْسَمٍ أَنَّهُ لَا يَمُوتُ لَنْ أُصَدِّقَ وَالدُّوْدُ يَزْحَفُ مِنْ بَطْنِهِ!

مِنْ مواطن عربي مَا جِنَايَتَي عَلَيْكَ أَيَّهَا النَّظَامُ؟

وَابْتَعْتُ الْأَوْهَامْ مَا خَطِيئَتِي الْآنَ أَيَّهَا النَّظَامْ؟ هَلْ خَطِيئَتِي السُّكُوتُ؟ أَمْ خَطِيئَتِي السُّكَامْ؟

انقلاب

الَّذِي اخْتُطِفَ مِنْ بَيْتَهِ لَنْ يُعُودْ الشَّوَارِعُ احْتَلَّهَا الْجُنُودْ الانْقِلَابُ لَا عَلَى التَّوْرَةِ وَحْدِهَا بَلْ عَلَى الْأَمْلِ فِي الْحَيَاةْ وَالتَّآمُرُ لَا عَلَى الشَّعْبِ وَحْدِهِ

> ضَاعَتِ التَّوْرَةُ رَغْمَ الدِّمَاءِ، وَالشُّهَدَاءُ

وَالشُّعَاعِ الَّذِي لَاحَ ثُمَّ اخْتَفَى كَالسَّرَابِ فِي الصَّحْرَاءُ غَيْرَ أَنَّنَا لَنْ نُمَالِئَ كَالْجُبَنَاءُ كُلُّ مَا قَامَ عَلَى قَهْرٍ سَيَنْقَضُ

#### الأمنهات

لَمْ تَلِدْنا الْأُمَّهَاتُ
كَيْ نُصْعَقَ
فِي الْحَبْسِ، أَوْ يَطَأَنَا
الْلِوَاءَاتْ
لَمْ يَلِدْنَنَا لِتُبتَرَ أَطْرَافُنَا
أَوْ لِتَقْطَعَ أَلْسِنَتُنَا
أَوْ لِتَعْمَى أَبْصَارُنَا
لَمْ يَلِدْنَنَا
لِتِلْكَ الشَّنَاعَاتْ

وَالْمَوْتُ لَيْسَ ثُرْهَةً فِي الْبَسَاتِيْنِ، بَلْ صَحْرًاءَ صَمْتِ؟

لَمْ تَكُنْ قَطُّ سَاحَةٌ بَيْنَ مَوْتِنَا وَالْحَيَاةُ لَا ضَفَافَ نَجَاةٍ لَوْ عَبَرْنَا الْمِيَاهُ حِيْنَ يُرْدِي الرَّصَاصُ الْقَتِيلَ

لًا يَدْرِي مَاذَا دَهَاهُ!

ثُمَّ يَسْأَلُنِي الْمَوْتَى عَن الْمَوْتِ: أَلِمَوْتِنَا مَعْنَى؟ أَمْ دِمَاؤُنَا تَسْقِي الرَّمْلَ، وَالرَّمْلُ لَا يَرْتُوي؟ أَمْ صَلَاتُنَا تَضِيعُ فِي عَالَمٍ لَمْ يَلِدْنَنَا مَتَاعًا لِلْبَيْعِ،

أَوْ لِلدَّبْحِ كَالْأَغْنَامِ،

أَوْ لِلسَّحْقِ كَالْحَشَرَاتْ

لَمْ يَلِدْنَنَا دُاهِلِينَ

كَالْأُحْيَاءِ الأُمْوَاتْ

لَمْ يَلِدْنَنَا لِلنَّبْشِ

لِاسْتِحْرَاجِ الْحَفْرِيَاتْ

لَمْ يَلِدْنَنَا لِنَرْتَدً

عِشْرِينَ فَرْسَخًا

فِي الْظُلُّمَاتْ.

#### الشُّهداء

هَلْ يَحِقُ لِي - لِحَيِّ - أَنْ أُحَاضِرَ الْأَمْوَاتَ فِي الْمَوْتِ؟ فِي الْمَوْتِ؟ أَنْ أَقُولَ: "مَا هُوَ إِلَّا وَخْذُ إِبْرَةٍ

يُقَاسَى لَحْظَةً مِنَ الْوَقْتِ، ثُمَّ نَمْرَحُ فِي الْبَسَاتِيْنِ.."

لَّا يَرْعَوِي؟ لَسْتُ أَذْرِي، لَا أَرَى آخِرَ الدَّرْبِ، فَالدَّرْبُ يَلْتَوِي.

#### قتلة الثورة

اَلْمَمَالِيكُ (مَنْ وَلَاؤُهُمْ لِلزِّيِّ أسمكي مِنْ وَلَائِهِمْ لِلْوَطَن) وَالْخِلَافِيُّونَ (مَنْ وَلَاؤُهُمْ لِلْخِلَافَةِ أَقْوَى مِنْ وَلَائِهِمْ لِلْوَطَن) **وَالْحُدودِيُّونَ** (مَنْ وَلاؤُهُمْ لِلْبَرَاقِع أبقى مِنْ وَلَائِهِمْ لِلْوَطَنِ) وَالْجِيَاعُ

(مَنْ وَلاؤُهُمْ لِلْحُبْرِ أَشْهَى مِنْ وَلَائِهِمْ لِلْوَطَنِ) وَالْجُبَنَاءُ (مَنْ وَلاؤُهُمْ لِلرُّعْبِ أَعْتَى مِنْ وَلائِهِمْ لِلْوَطَنِ ثُمَّ الْمَوْتُورونَ أَعْدَاءُ الْوَطَن تُمَّ الْمُنْتَفِعُونَ بالدِّين وَالْوَطَن.

إلى هُواة الاستقرار

> اعطِهم بيضة بحُرِّيَّتِهمْ أَعْطِهمْ مَوْزَةً بِعُذْرِيَّتِهمْ فَالرِّجَالُ مِنْهُمْ

كُلُّنَا مَاضٍ قَاءَتْهُ خَفَافِيْشُ لَيْسَ لَهَا عُيُونْ.

إِنَّنَا الْفِئْرَانُ نَرْضَى بِالْفَتَّاتُ إِنَّنَا الدِّيدَانُ نَلْتَهِمُ الْأَمْوَاتُ هَذِهِ التُوْرَةُ أَكْبَرُ مِنَّا هَذِهِ التُوْرَةُ أَكْبَرُ مِنَّا إِنَّنَا مَقَلَبُ الْقَادُورَاتُ .

> إِنَّنَا جِيْلُ قُوَّادِينَ يَدْعُو عُهْرَهُ مُوَاءَمَاتِهِ جِيْلٌ بَاعَ آبَاءَهُ

نِسَاءُ وَالنِّسَاءُ مِنْهُمْ إِمَاءُ وَالْأَطْفَالُ الَّذِينَ فِي بُيُوتِهِمْ أَعْظِهِمْ بِالتَّارِيخَ شَرْبَةَ مَاءُ خُبْزَ عَشَاءُ أَعْظِهِمْ بِالْمَصِيرِ خُبُوزَ عَشَاءُ أَعْظِهِمْ بِالْمَصِيرِ بَعْلَةً عَرْجَاءُ!

> كُلُنًا وَطَنِيُّونْ كُلُّهُمْ وَطَنِيُّونْ وَالْأَوْطَانُ تَحْتَقِرُنَا وَتَحْتَقِرُهُمْ كُلُّنًا طَاعُونْ كُلُّنًا طَاعُونْ

فِيهِ مَهَارَةْ وَالتَّلُوِّي خُطَّةً جَبَّارَةْ تَعْتَرِينِي غُصَّةً وَمَرَارَةْ

حِيْنَمَا أَشْتَمُ فِي زَمَن الْجَمَاعَاتْ الَّذِيْنَ قَامَرُوا عَلَى مَنْ مَاتْ مُنْذُ آلَافٍ مِنَ السَّنَوَاتْ أَلْعَنُ الْجَاهِلِينَ وَالْجَاهِلَاتْ

حِينَمَا أُشْتَمُ فِي زَمَنِ الرِّشَا وَالْعَطَايَا وَالْفَتَاوَى تُرْضِي السُّلْطَانَ فِي حِرَفِيَّةٍ كَالْبِغَايَا بعدماً بَاعَ أُمَّهَاتِهِ مَا لَهُ وَلِلتَّوْرَةِ؟! أَوْ مَا لَهَا وَدَنَاءَاتِهِ؟!

## حِينُمَا أُشْتُمُ

حِيْنَمَا أَشْتَمُ فِي زَمَنِ الْفُجُورْ الذِي يُبْدَلُ الْجِلْدُ فِيْهِ قَبْلَ الْعَشَاءِ وَبَعْدَ الْفُطُورْ لَا يُخَالِجُنِي الشَّكَّ فِي أَنِّي فَضَحْتُ الْمَسْتُورْ

> حِيْنَمَا أَشْتَمُ فِي زَمَنِ الْحَقَارَةْ الذِي يُحْسَبُ الْخِدَامُ

لَّا يُسَاوِرُنِي الشَّكُ فِي الدِّين فَالدِّينُ لَيْسَ بِتِلْكَ التَّكَايَا

حِينَمَا أُشْتَمُ فِي زَمَن الشَّتِيمَةِ وَالرِّيَاءُ الَّذِي يَلْحَسُ اللَّاحِسُوْنَ فِيهِ صَبَاحَ مَسَاءٌ يُوْقِنُ الْمَرْءُ أَنَّهُ مِنْ الْأَنْبِيَاءُ.

## العَرَبِيَّات

كُلُّمًا خَبَرْتُ النِّسَاء ظَارَ الْفُؤادُ صَبْوَةً لِلْعَرَبِيَّاتِ مِثْلَ نَبْعٍ انْبَجَسَ فِي عُمْر مِنَ الصَّحْرِ

هَارِبًا مِنْ ذَاتِي كُلُّماً نَضَجْتً اكْتَشَفْتُ أنِّي مَا أَحْبَبْتُ مًا كَانَ لِي أَنْ أُحِبُّ غَيْرَ الْعُيُون الْبَرِيْئَةِ كَالْأَطْفَال الْحَانِيَةِ كَالْأُمُّهَاتِ كُلُّمَا عَلَوْتُ فِي الذَّوْق لَمْ يُطْرِبْنِي سِوَاهُنَّ يَهْتِفْنَ فِي السَّاحَاتِ غَيْرَ عَابِئَاتِ بِالْمَوْتِ، مَوْتِنَا مُثْنَاهُ رَغْمَ الشُّوَارِبِ وَالْعَضَلَاتِ.

عَيْنَا الضيلسوض الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ الطَّرِيقْ وَالَّذِينَ يَعْلَمُونَ الطَّرِيقَ وَيَمْضُونَ فِي غَيْرِهِ

وَيَرَاهُمْ طَافِينَ فَوْقَ قَشَّةٍ يَرْقُصُونْ مُوْقِئًا بِأَنَّ الْحَمَاقَةَ لَنْ تَدُومَ إلًّا رَيْتَمَا يُغْرَقُونْ حِيْنَمَا يَرَى الْفَيْلَسُوفُ الْخَيْرَ يُقْلَبُ شَرًّا، وَيَشْتُمُهُ خُطَبَاءُ الْمَسَاجِدِ أَوْ وُعًاظُ الْكَنَائِسْ حِينَمَا يَرَى الْإِفْكَ تُبْنَى لَهُ النُّصُبُ، وُيُدَرَّسُ فِي الْمَدَارِسْ يَدْرِكُ الْفَيْلَسُوفُ أَنَّ التَّارِيْخَ سَرْعَانَ مَا يَكْنُسُ هَذَا بِالْمَكَانِسُ. وَالَّذِينَ يَمْضُونَ فِي أَيِّ طَرِيقْ وَالَّذِينَ لَا يَمْضُونَ فِي أَيِّ طَرِيقْ وَالَّذِينَ صَلُّوا الطَرِيقْ ظَنُّوهُ الطَرِيقَ، لَكِنَّهُ عَكْسُهُ يَرْمُقُهُمُ الْفَيْلَسُوفُ بِشَكٍّ عَمِيقٌ

تَفْتُرُّ شَفَتَاهُ فِي أَسَىً وَالْمُوْهُومُونَ يَحْتَفِلُونْ عَلَى مَسْرَحٍ سَوْفَ يَهُوي بِهِمْ بَيْنَمَا يُصَفَّقُ الْمَأْجُورُونْ.. حِيْنَ يَرَى الْبُلْهَ قَامَرُوا أَنَّ سَيْلَ التَّارِيخ يُعْكَسُ وَالْلِيبْرَالِيُّونَ الْأَنْذَالْ أَمْطَرُوا جَسَدَهَا بِالطَّعَنَاتِ وَالْجُنُودُ اغْنَصَبُوهَا وَدَاسُوهَا بِالنِّعَالْ وَالْعَوَامُ لَمْ يَرْحَمُوهَا لَا فِي الْحَيَاةِ وَلَا فِي الْمَمَاتِ.

## إلَى مَنْ يَرَوْن

إلَى مَنْ يَرَوْنَ الْحَقِيقَةَ وَسُطَ الْخِدَاعِ وَيُعْلُونَ صَوْتَ الضَّمِيرِ عَلَى جَعْجَعَاتِ الرَّعَاعِ وَيَحْتَقِرُونَ الثَّآمُرَ مَهْمَا ارْتَدَى مِنْ قِنَاع

> إِلَى الْشُّجَعَانِ، وَلَوْ خَوَّفُوهُم بِنَارِ الْجَحِيمِ

#### الخيانات

هَذِهِ التَّوْرَةُ ضَاعَتْ بالْخيَانَاتِ: الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الصُّلْبَانَ خَانُوهَا وَالَّذِينَ يَحْفَظُونَ الْقُرْآنَ خَانُوهَا الْيَسَارِيُّونَ خَانُوهَا وَالْيَمِينِيُّونَ خَانُوهَا الِانْعِزَ الِيُّونَ خَانُوهَا وَالْقَوْمِيُّونَ خَانُوهَا التَّقَدُّمِيُّونَ خَانُوهَا وَالرَّجْعِيُّونَ خَانُوهَا ۖ الانْتِهَازِيُّونَ خَانُوهَا وَالْقِدِّيسُونَ خَانُوهَا الْعُمَلَاءُ خَانُوهَا وَالشُّرَفَاءُ خَانُوهَا الْفَلَّاحُونَ وَالْعُمَّالْ والزَّوْجَاتُ وَالْأَطْفَالْ

كُنَّاهُ، أَوْ مَا لَمْ نَكُنْهُ الآنْ فَلْنُقَدِّسْ وَصَايَا الشَّجَاعَةِ لَا قَبْرَهَا بِلَا عُنْوَانْ؟!

لَا تَلُومُوا الْبَحْرَ لَوْ خُضْتُمُوهُ وَالْبَحْرَ وَالْبَحْرُ يَخْشَاهُ كَثِيرُونْ وَالْبَحْرُ وَالْأَرْدُمُ السَّجْنَ مَنْ فِيهِ يُسْحَلُونْ وَالنَّذِينَ يَأْبُوْنَ السَّحْلَ وَالَّذِينَ يَأْبُوْنَ السَّحْلَ يُنْحَرُونَ ، وَيَنْتَحِرُونْ!

إِنْ نَسِينَا الْإِقْدَامَ فَلْنَتَعَلَّمْهُ مِنْ جَدِيدْ إلَي مَنْ يَرْفُضُونَ النَّكِوُصَ لِمَاضٍ عَقِيمٍ إلَى البَاصِقِينَ عَلَى حَاضِرِنَا الدَّمِيمِ: عَلَى حَاضِرِنَا الدَّمِيمِ:

> سَتَنْتَصِرُونَ برَغْمِ الْجِرَاحِ! سَتَنْتَصِرُونَ بوَجْهِ السَّلَاحِ! سَتَنْتَصِرُونَ عَلَى الْأَشْبَاح!

### الشَّجَاعة

أَثُرانَا بِالأَمْسِ كُنًا الشُّجَعَانَ أَمْ حَلَمْنَا أَنْنَا الشُّجَعاَنْ؟ لَمْ يَعُدْ يُهِمُّ مَا الرِّجَالُ النِّعَالُ الَّذِينَ امْتَلَأُوا تُقُوبًا مِثْلَ حِذَاءٍ قَدِيمْ وَجَوَارِي الْحَرِيمِ اللَّوَاتِي يُضَاجِعْنَ مَنْ أَوْرَتَهُ أَبُوهُ الْحَرِيمْ

سَدُّ مِنَ الشُّوْكِ مَا بَيْنِي وَبَيْنَكَ يَا وَطَئَا أَنْتَنْ مَا حَسِبْتُهُ بَعْتَكَ كَانَ جِيْفَتَكَ انْفَجَرَ بَطْنُهَا الْعَفِنْ!

اصْرُخِي!

إِصْرُخِي يَا مِصْرُ لَا تَسْتَسْلِمِي لِلسَّبْي وَنَلُدُ بِالدَّاكِرَةِ إِنْ إِنْسَانَا الْقَمْعُ وَالتَّهْدِيدْ وَنَتُبْ عَمَّا تُبْنَاهُ بِالْوَعْدِ وَالْوَعِيدْ!

مًا عادُ القتل

مَا عَادَ الْقَتْلُ مَأْثُمًا بَلْ أَنْ تُدِينَ القَتْلَا يَا وَطَئًا إِغْتَالَ الضَّمِيرَ وَالْعَقْلَا! '

الْقِيَادَاتُ بِلَا قَضِيَّةٌ لَا الدَّينُ هَمُّهَا وَلَا الْوَطَنِيَّةٌ بَلْ سِيَاسَةٌ بأَدْنَى مَا فِي السِّيَاسَةِ مِنْ نَفْعِيَّةٌ سَوْفَ يَسْطُو عَلَى الْحَوَانِيتِ فَالسَّطْوُ طَبْعُهُ، وَطَبْعُ الرِّجَالِ غَالِبُ، فَمَا بَالُكَ بِالْمَمَالِيكِ الَّذِينَ طَبْعُهُمْ كَالْخَرَاتِيتِ؟!

أيُّهَا الْمُعَارِضُ الْوَرَقِيُّ

يَا مَنْ هَجَوْتَ الْمَمْلُوْكَ
فِي الْمَلَاِ
وَلَعَقْتَ خُفَّةُ فِي الْخَفَاءِ:
لَنْ يُمَكِّنُكَ الْجُمْهُورُ
مِنْ أَنْ تَخْرُجَ
كَالْمُمْتَّلَ الْمُحْتَرَمِ
مِنْ وَرَاءِ!
مِنْ وَرَاءِ!
سَمْنَةَ لَا تَكُونُ إلَّا
سَمْنَةَ لَا تَكُونُ إلَّا
بخصاء:

وَيُمَلَّكُنَّ مِلْكَ يَمِين **وَيُوْطَأَنَ** مِنْ كُلِّ بَدْوِ الْقَبِيلَةِ فِي عَارِ وَخِزْي! أيُّهَا الْمَارَةُ الْمَخْمُورُونَ يَا شُهُود السَّبْي وَالسَّلْبِ: الَّتِي تُغْتَصَبُ (لَيْسَتْ ابْنَةَ الْجِيْرَان، بَلْ أُمُّكُمْ!) فَاتَّقُوا اللهَ فَي الْعِرْض يَا أَبْنَاءَ الْكُلْبِ! وَأَفِيقُوا أَيُّهَا التُّجَّارُ أَصْحَابُ الْحَوَانِيتِ

إِلَى الْفَخِّ: فَالْمَمْلُوْكُ \_

بَعْدَمَا يُلَبِّي شَبَقَهُ-

فَالسَّبَايَا يُبَعْنَ جَوَار

هَلْ تَوَهَّمْتَ مِنْ بَعْدَ مَا "سَرَّحْتَ" إِبْدَاعَكَ عِنْدَ نَوَاصِي الْبِغَاءِ عِنْدَ نَوَاصِي الْبِغَاءِ أَنْ تُصَدَّقَ؟ اكْتُبْ خَمْسِينَ سِفْرًا لَنْ تُصَدِّقَ لِلشُّرَفَاءِ! فَالتَصْدِيْقُ لِلشُّرَفَاءِ!

سَقَطَتْ الْأَقْنِعَةُ عَنْ تَارِيخِ مِصْرَ الْمَدْقِ الْطَقْرِعَةُ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ الل

قَصَائدُ بَعْضِ النَّصْج

#### الميزان

مِنْ قِرَاءَةِ الْمِيْزَانِ
لَنْ أَلْقَى الْمَوْتَ
شَيْخًا
بَطْنْهُ ضَامِرَةْ
بَلْ دُبًّا فَرً
مِنْ قَفَصِ الدُّنْيَا
إِلَى قَفَصِ اللَّنْيَا

حِيْنَ أَلقَى الْأَحْبَابَ
أَرْثِي لِحَالِهِمْ:
مَا الَّذِي نَفَخَهُمْ
كَالشَّمَّامْ؟!
وَالْأَحْبَابُ يَشْهَقُونَ
فِي دَهْشَةٍ:
هَكَذَا تَفْعَلُ الْأَيَّامْ؟!

فِي الْمُسْتَقْبَلِ لَا بُدَّ منْ إبْدَال

#### ھکڑ؟

هَلْ تَوَهَّمْتِ أَنِّي أَنْسَاكِ لَوْ لَمْ أَلْقَكِ حَتَّى الْمَمَاتُ؟! هَلْ تَوَهَّمْتِ حُبَّنَا رَهِينَ الْمَسَافَاتْ؟! هَلْ تَوَهَّمْتِ فِي وسْعِ الْمَوْتِ خَتَّى الْمَوْتُ طَمْسَ الذَّكْرِيَاتْ؟!

> هَلْ تَوَهَّمْتِ
> الْجُرْحَ لَا يُرَى
> حِيْنَ تَبْتَسِمِينْ؟!
> هَلْ تَوَهَّمْتِ الْأَلَمَ
> يَمْضِي بِكَبْتِ الْأَلْمَ
> هَلْ تَوَهَّمْتِ أَنِّي لَا أَرَى السَّدَّ قَامَ بَيْنَنَا كَالتَّئِينْ؟!

#### وَجَسَدِي.

## عند البحر ساعة الغروب

لَنْ أُصَدِّقَ لَوْ أَقْسَمَ أَلْفُ عَالِم أَنَّ هَذِهِ الشَّمْسَ لَا تَجُوْزُ مِنْ شَرْق السَّمَاءِ لِلْغَرْبِ كَيْ تَحْتَمِيَ فِي كَهْفِهَا مِنْ غَوَائِلِ اللَّيْلِ أَوْ تَعُوْذَ مِنْ شَرِّ الْأَرْض بِالْبَحْرِ! لَنْ أُصَدِّقَ أَنَّ الْبَحْرَ لَيْسَ بِحَيّ وَهُوَ يَخْتَلِجُ أَمَامِي كَقِطٍّ مُسْتَأْنَس وَيَنْتَفِضُ كَنَمِر وَيَصْرُخُ مَرَّةً

أَجْسَامِنَا بِأَكْمَلِهَا وَسَأَخْتَارُ مِنْ بَيْنِ الْمَعْرُوْضِ أَنْحَفَهَا وَأَجْمَلِهَا !

### أفضل للكلِّ

"إِنَّهُ أَفْضَلُ لِلْكُلِّ!" يَعْنُوْنَ أَيَّ حَلً فِيْهِ غُبْنٌ لِي وَيَصْلِبُنِي فَوْقَ تَلً

إِنَّهَا التَّضْحِيَةُ مِثْلُ الْقَبْرِ أَهْبِطُهُ وَحْدِي إِنَّهَا بِئْرُ السُّمِّ لَا أَحَدَ يَرِدُهَا بَعْدِي وَلْجَمِيعُ رَاضُونَ أَنْ يُضَحُّوا بِرُوْحِي

وَيَضْحَكُ مَرَّةً وَيَعْبُسُ مَرَّةً مِثْلَمَا تَعْبَثُ بِي حَبِيَّبَةُ عُمْرِي

> لَنْ أُصَدِّقَ أَنَّ هَذِهِ آخِرُ كَأْس سَوْفَ أَجْرَعُهَا أَنَّنِي لَا تَحِلُّ لِي النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ لًا بُدَّ لِي مِنْ الصَّوْم كَالْأَسْمَاكِ حِيْنَ تُهَاجِرُ كَيْ تَضَعَ الْبَيْضَ ثُمَّ تَمُوتَ فِي مَنْبَعِ النَّهْرِ.

### الطَّائرة

دَائمُ السَّفَر وَالْبَحْرُ أَمَامِي

كُلُّ الْعُمْرِ رحْلَةُ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ لَكِنَّ الْجُوْعَ خَالِدٌ خُلُوْدَ الْخَوْفِ

> بَيْتِي الطَّائِرَةَ (أَوْ رَاحِلًا) وَالْأَيَّامُ تَسَّاقُطُ مِنْ عَل وَتَنْحَطِمُ رَغْمَ هَذَا أَظَلُّ جَامِدًا لًا أُسَىَّ وَلَا نَدَمُ.

هَلْ حَيَاتِي خَوْخَةٌ

وَالْفَأْسَ بِرَأْسِي بَعْدَهَا ابْتَدَأَ الدُّودُ فِي الْبَيْضِ وَالْبَيْضُ فِي الْفَقْس.

## كمُ من الوقت؟

كُمْ مِنَ الْوَقْتِ
تَبْقَى الْمَهْزَلَةُ، كَمْ؟
أَمْ تُرَاهَا لِلْأَبَدِ
مِثْلَ جَهَنَّمْ؟
كُمْ سَيَحْتَمِلُ قَلْبِي
مِنْ قَبْلِ أَنْ
مَنْ بِجَانِبِي
مَنْ بِجَانِبِي
لَيْسَت الْحُبَّ
لَيْسَت الْحُبَّ
الْنُسَت الْحُبَّ

نَخَرَ الدُّوْدُ قَلْبَهَا؟ أَمْ أَنَا مُبَالِغٌ فِيْمَا أَصَابَهَا وَمِنَ الْعَقْلِ أَنْ أَلْتَهِمَهَا وَأُحِبَّهَا؟

هَلْ حَيَاتِي بُحَيْرَةٌ أَهِيمُ عَلَى شَطِّها؟ أَمْ حَيَاتِي بِرْكَةً أَعُومُ مَعَ بَطِّها؟ أَمْ حَيَاتِي مُبَارَاةٌ جَلَسْتُ عَلَى خَطِّهَا؟

وَعَلَى أَحْسَن الْفُرُوض لَنْ أَقُولَ: اخْتَرْتُ لِنَفْسِي بَلْ تَظَاهَرْتُ أَنِّي لَا أَرَى الدُّودَ فِى الْخَوْخ،

مَجْرَاكِ الدَّمْ
فِي غِيَابِكِ
لَمْ يَعُدْ شَيْءُ
فِي الْكُوْنِ يُرْضِينِي
فِي الْكُوْنِ يُرْضِينِي
صَارَ يُمْرِضُنِي
صَارَ يُمْرِضُنِي
صَارَ يُمْيينِي
صَارَ يُمْيينِي
صَارَ يُمْتَلُنِي
صَارَ يُمْتَلُنِي

بَحَثْتُ فِي الَّذِي كَتَبْتُ عَنْ قَصِيدَةٍ عَنْ قَصِيدَةٍ تَلِيْقُ أَنْ تُهْدَى إلَيْكِ لَمْ أَجِدْ مَا يَلِيْقْ بَحَثْتُ فِي الْمُعَلَّقَاتِ بَحَثْتُ فِي الْمُعَلَّقَاتِ

وَالْمُوَشُّحَاتِ لَمْ أَجِدْهَا قَطْرَةً بِبَحْرِ حُبِّيَ الْعَمِيْقْ فَلَيْسَ فِي الْوُجُوْدِ مِنْ قَصِيْدَةٍ أَرَقُّ مِنْكِ فِي قَصَائدِ الشِّعْرِ الرَّقِيْقُ

بَحَثْتُ عَنْ وُجُوْهِ مَنْ عَشِقْتُ لَمْ أَجِدْ سِوَاكِ كَأَنَّ صَدْرِي كَانَ دُوْنَ قَلْبٍ قَبْلَ أَنْ أَرَاكِ وَحِيْنَمَا أَرَدْتُ أَنْ أَنْسَاكِ مَرَّةً نَسِيْتُ مَنْ أَكُوْنُ دُونَ أَنْ أَنْسَاكِ!

**بائع الحلم** يَا بَانِعَ الْحُلْم،

### وَأَخْشَى الزِّحَامُ!

#### العيد

جَاءَ بَاسِمًا يَخْطُرُ فَوْقَ الدِّمَنِ رَغْمَ الدَّمِ وَالدَّمْعِ والْمِحَن يَخْطُرُ الْعِيْدُ عَلَى أَشْلَاءِ وَطَن..

هَلْ سَيَجْلِبُ دُنْيَا غَيْرَ تِلْكَ الْمُلَطَّخَةِ الْكَفَيْنْ؟! أَوْ نَتُوبُ عَنْ إِثْمِنَا الْفَارِقِينَ فِيهِ حَتَّى اللَّأَدُنَيْنْ؟! عَالَمٌ يَرْقُصُ لِلْعِيدِ، وَالْآخَرُ يَدْفِنُ قَتْلَاهُ هَلْ نَحْنُ فِي عَالَمَيْن؟! لاً تَنْشُرْ بِضَاعَتَكَ لَنْ أَشْتريَ أَحْلَامًا مِنْكَ ضَيَّعْتُ تُرْوَتِي عَلَى الْأَحْلاَمْ! فَارْفَقُ بِي، فَوْقَ مَا أُطِيقُ أَنْ أَبْدَأَ الدَّرْبَ مِنْ بَعْدِ مَا انْتَهَى وَبَلَغْتُ الْخِتَامْ وَاسْتَرَحْتُ لِلْيَأْسِ أَوْتَقَنِي بِهِ حُكْمُ الْأَيَّامْ..

يَا بَائِعَ الْوَرْدِ،
لَا تَبَعْنِي وَرْدَةً
كَيْ أَزِيْنَ الْقُلْبَ،
فَالْقَلْبُ رُكَامْ
لَيْسَ يَسْكُنُهُ سِوَى
الصَّمْتُ إِنْ بَانَ الصُّبْحُ،
وَالْأَشْبَاحُ إِنْ حَلَّ الطَّلَامُ
لَيْسَتَ مُحْسِنًا إِنْ
حَرَّرْتَنِي مِنَ السَّجْنِ
مَرَّرْتَنِي مِنَ السَّجْنِ

كُمْ أَلِيمٌ أَنَّنِي لَسْتُ فِي الْبَيْتِ الْآنْ فُرْصَةُ الْحُبِّ ضَاعَتُ وَالْحَنَانُ إنَّنِي فِي اغْتِرَابِي مِثْلُ رُبَّانْ غُرقَ فِي اللَّيْل قُرْبَ الشُّطْآنْ إنَّ عِيدِي حِينَ يَنْقَضِي الْعِيْدُ فِي الْعِيْدِ أَشْعُرُ أَنِّي مُهَانْ وَمُدَانُ بِمَا لَمْ يُدَنَّ إنْسَانْ..

آخر الأمر

بعْثُ مَا لَا يُبَاعُ وَلَا يُشْتَرَى بعْثُ السَّنِينَ،

سِنِينَ الْعُمْرِ
وَالْآنَ دَاهَمَنِي الْوَقْتُ
دَائِنًا يَطْلُبَ الدَّيْنَ
بِلَا صَبْرِ
غَيْرَ أَنِّي اسْتَمَحْتُهُ
سَاعَةً
كَيْ أُشَاهِدَ فَيلْمًا
فَوْقَ الرِّمَالِ
فَوْقَ الرِّمَالِ
بِحُضْنِ الْبُحْرِ..

### حين أذكر الآن

حِينَ أَذْكُرُ الآنَ ذَاكَ الظَّلَامَ الَّذِي كَادَ أَنْ يَبْتَلِعَنِي وَلَا مَهْرَبَ مِنْهُ كُنْتُ أُلْقِيْتُ فِي الْبِئْر، وَتَجْحَدُهَا النَّفْسُ؟!

حفل أمِّ كُلثوم في الستِّينات

آهِ، قَدْ أَبُدُلُ نِصْفَ عُمْرِي (مَا بَقَى وَهْوَ آحَادُ مِنَ السَّنَوَاتِ) كَيْ أَكُونَ فِي حَفْلِ السَّتَ فِي السِّتَّينَاتِ بَيْنَ مَنْ فِي السَّتِّينَاتِ مِنْ فَاتِنَاتِ فِي ثِيَابِ السَّهْرِ وَلْأَكْسِيسْوَارَاتِ!..

> تِلْكُنَّ النِّسَاءُ هُنَّ التَّرْيَاقُ لِلشُّجُونْ تِلْكُنَّ النِّسَاءُ يُعْشَقْنَ الْفَنَّ ، وَالْعِشْقُ جُنُونْ تِلْكُنَّ النِّسَاءُ

لَكِنِّي إِنْتُشِلْتُ، وَحَتَثْتُ الْخُطَى بَعِيدًا عَنْهُ حِينَمَا اسْتَيْأَسَ مِنِّي النَّاسُ، وَاسْتَيْأَسْتُ مِنْ نَفْسِي، وَمِنْ يَأْسِي يَئِسْتُ وَاسْتَيْقَنْتُ أَنَّ الرُّوْحَ مَاتَ جِدْرُها، فَشِخْتُ مِثْلَ شَجَرةٍ ويَبِسْتُ

وَاسْتَسْلَمْتُ لِلْمَوْتِ سَاكِنًا كَالْجَمَادَاتِ لَا حَرَكَةٌ وَلَا حِسُّ تُمَّ جَادَنِي الْفَيْثُ فَاخْضَرَتْ بَرَاعِمِي وَأَشْرَقَت الشَّمْسُ كَيْفَ أُنْكِرُ النَّعْمَةَ الْكُبْرَى

أَثْدَاْؤَهُنَّ لَمْ تَعْرِفِ السِّلِيكُونْ!

## هُلُ هي اليوجا؟

حِينَمَا أَهِمُّ بِالتَّأَمُّلِ

لَا يَجُولُ فِي خَاطِرِي

سِوَى الْأَرْقَامْ

وَمَشَارِيعُ أَخْفَقَتْ

وَمَشَارِيعُ فِي قَابِلِ الْأَيَّامُ

رَغْمُ أَنِّي لَا أُرِيدُ أَنْ أَهْتَمً

بَلْ أَسْتَجِمَّ فِي ظِلِّ شَجَرَةٍ

وَأَنَامْ..

أهِيَ الْيُوجَا إِذَنْ مَا أَحْتَاجُ لِأَفِرَّ مِنْ آلَامِي؟ أَمْ، حَتَّى لَوْ صِرْتُ بُودًا، لَا بُرْءَ مِنْ أَسْقَامِي؟

وَالْإصْرَارُ عَلَى التَّمْرِينِ سَوْفَ يَدُكُ عِظَامِي؟!

#### العُصْر

مَنْ سِوَايَ يُخْتَزَلُ الْعَصْرُ في شَخْصِهِ بِخَطَايَاهُ الْكَبِيرَةُ؟ وبإحباطه وَإِخْفَاقِه وَأَحْقَادِهِ الشِّرِيرَةْ؟ لَقَدِ انْطَبَعَ الْعَصْرُ فِي جَبْهَتِي وَفِي الْكَفَّيْن دَقَّ مَسَامِيرَهُ فَمَتَى يُعْتِقُنِي الْعَصْرُ، أَوْ أُنَالُ عُطْلَةً قَصِيرَةٌ؟

## الشُّيْء

مَا هُوَ الشَّيْءُ الَّذِي
دَاسَ رُوْحِي
وَاسْتَبَدَّ بِجِسْمِي؟
أَهُوَ دَاءٌ
لَمْ يُكْتَشَفْ بَعْدُ،
لَمْ يُكْتَشَفْ بَعْدُ،
فَيَقِينًا
مَا أَنَا الطِّفْلُ
فَيقِينًا
وَيَقِينًا
مَا أَنَا الطِّفْلُ
مَا أَنَا الطِّفْلُ

## مَا الَّذي تُهدِّدنِي به

إِنَّ لِلْحُبِّ مَوْسِمًا ضَاعَ لَنْ أَبْكِيَهُ مَا لَا يُسْتَعَادُ

عير مهم جَرَّعَتْنِي الْأَيَّامُ السُّمَّ وَانْعَجَنَ برُوْحِي وَعَظِمِي كُلُّ دَرْبٍ خُضْتُهُ انْتَهَى لِلْعَدَمِ كُلُّ يَوْمٍ عِشْتُهُ مِثْلَ آخِرِ يَوْمٍ

مَا الَّذِي تُهَدِّدُنِي بهِ الآنَ لَا الْأَلَمُ يُؤلِمُنِي وَلَا الْحُرْنُ يُحْزِنُنِي؟ مَا عَسَاه أَنْ يُهِمَّنِي الْحَوْفُ لَا يُخِيفُنِي وَلَا يُزْعِجُنِي؟! مَا عَسَاكَ أَنْ تُعَاقِبَنِي بِهِ لَمْ تَصْرُخِي؟! لَمْ تَسْتَنْجِدِي؟! لِمَ آثَرْتِ أَنْ تُغْرَقِي كَالْحَجَر؟!

### الزُّمن

لَمْ يُمْهِلْنَا الزَّمَنُ لِبَوْحٍ مُظْمَئنً كُلُّ أَوْقَاتِنَا اخْتُلِسَتْ مِنَ الزَّمَنِ فَاطْرَحِي الزَّمَنَ مِنْ فَوْق تَلً مَا يُرِيدُ الزَّمَنُ مِنْكِ وَمِنِّي؟!

## فُقَدَ الحُبُّ

فَقَدَ الْحُبُّ مَعْنَاهُ صَارَ طَعْمُهُ بَيْضَةً عَطِنَتْ سِوَى الْمَوْتِ، وَالْمَوْتُ يُعْجِبُنِي؟!

## مَنْ أنتِ؟!

مَنْ أَنْتِ؟! مَا عُدْتُ أَدْرِي رَغْمَ أَنَّ الْوَجْهَ وَجْهُ مَنْ أَحْبَبْتُ لَكِنَّ الْعَيْنَيْنِ مُظْلِمَتَانِ وَالشَّفَتَيْنِ كَاذِبَتَانِ وَالرُّوْحَ لِلشَّيْطَان

مَنْ أَنْتِ؟! كَيْفَ غَرِقْتِ مِنِّي فِي الْبِئُر دَوْنَ أَنْ أَسْمَعَكَ تَهْوِينَ أَوْ أَشْتَبِهَ فِي الْأَمْرِ؟! وَلِمَاذًا لَمْ تَسْبَحِي؟!

وَرَائِحَتُّهُ سَمَكَةٌ نَتَنَتْ وَمَرْآةُ كُسِرَ جَنَاحَاه والْحَبِيْبُ الَّذِي كَانَ كَالشَّمْسِ صَارَ ظِلًا شَاحِبًا في مِرْآةً.

#### الأصداف

هَذِهِ الْأُصْدَافُ كَيْ أَذْكُرَ الْبَحْرَ صَبَاحِي وَمَسَائِي لَا أُحِبُّ الْبَحْرَ تَائِهًا فِي الصَّحْرَاءِ بَلْ أُحِبُّ شُطْآنَ الْمُدُن كَالْأُسْكُنْدَرِيَّة إِنَّهَا ابْنَةُ الْمُتُوسَّطِ الشَّرْعِيَّة

مُنْتَجَعَاتُ السَّاحِلِ الشَّمَالِيِّ كُلُّهَا مِنَ اللَّقَطَاءِ.

## إنَّا فِي بَلَدِنا

لَمْ نُحْرَمْ إِلَّا فِي بَلَدِنَا إِلَّا فِي بَلَدِنَا لَمْ نُخْدَعْ إِلَّا فِي بَلَدِنَا لَمْ نُشْحَقْ إلَّا فِي بَلَدِنَا إلَّا فِي بَلَدِنَا إلَّا فِي بَلَدِنَا إلَّا فِي بَلَدِنَا إلَّا فِي بَلَدِنَا

الألوان

فَتَاةً،

اِبْقَ نَيِّنًا لَا تَنْضُجْ كَاللَّحْمِ الْمَحْرُوقِ لَا تَرْضَ وَابْقَ حَانِقًا!

#### الفنَّان

مَنْ لَقَوْا الْفَنَانَ
يَخْلُدُونْ
تَنْبُتُ الْأَجْنِحَةُ لَهُمْ
وَيَطِيرُونْ
مَنْ أَحَبُّوهُ
يَرْتَقُونَ وَيَسْمُونْ
وَالَّذِيَن آذَوْهُ
وَالَّذِيَن آذَوْهُ
النَّارَ لَا يُدْجَلُونْ
بَلْ لَوْ مَسَ الْقَبْحَ
بَلْ لَوْ مَسَ الْقَبْحَ
لَاسْتَعْذَبْتُهُ الْعُيُونْ.

مَنْ قَالَ إِنَّ السَّوَادَ مَلِيحٌ، وَلَوْ لِلْحَيَاءْ زِينَةُ الرَّوْضِ فِي الرَّبِيعِ لَا فِي الشِّتَاءْ وَالْأَشْجَارُ وَتَصْفَرُ وَتَصْفَرُ وَتَصْفَرُ وَتَعْدُو جَرْدَاء وَتَعْدُو جَرْدَاء الْأَلْوَانُ الدَّلِيلُ عَلَى أَنْنَا أَحْيَاءْ.

### إِنْ أردتَ

إِنْ أَرَدْتَ أَلّاً تَشِيخَ إِبْقَ طِفْلًا أَوْ مُرَاهِقا وَاحْفَظِ الْقَلْبَ طَاهِرًا أَوْ مَارِقَا

## أكذَب الشِّعر

كُمْ تَصَنَّعْتُ أَكْذَبَ الشَّعْرِ
وَالسَّهْمُ فِي الْقَلْبْ
وَالسَّهْمُ فِي الْقَلْبْ
شِيَاهٌ
شَيَاهٌ
وَأَنِّي الدِّئْبْ
كَيْ أَصُدَّ الضَّيَاعَ
فَوْ أَتَلَهَى عَنْ الْخَطْبْ
غَيْرَ أَنَّ الرُّوحَ لَمْ تُشْفَ
ظَلَّ الْكَرْبُ نَفْسَ الْكَرْبْ.

### العشرون

بِبُلُوغِي الْعِشْرِينَ اسْتَنْفَذْتُ الْأَشْيَاءِ وَمَجَجْتُ الْأَشْيَاء وَالْحَدَائقُ النَّشْيَاء وَالْحَدَائقُ النَّشِياء وَالْحَدَائقُ النَّتِي ارْتَدْتُهَا بَاتَتْ جَدْبَاءْ آهِ مِنْ عُمْرٍ شَقِيْتُ اللهِ المَامِلُولِيَّا اللهِ اللهِي

بَعْدَ الْعِشْرِينَ كَالسُّجَنَاءُ!

### هُؤْلَاء

هَوْلَاءِ لَنْ يَذْكُرَهُمُ الْأُدَبُ سَاعَةً بَعْدَ مَوْتِهِمْ اخْتَارُوا الْعَاجِلَةَ وَاخْتَرْتُ الْأَبَدِيَّةُ هَوْلَاءِ نَافَقُوا كُلُّ مَنْ رَأُوا دَغْدَغُوا الْبُطُونَ كَىْ يُضْحِكُوا النَّاسَ تَبَاكُوْا لِيُبْكُوهُمْ مَصُّوهُمْ، وَاسْتَمْنُوا لَهُمْ ثُمَّ انْتَهَوْا حِقْبَةً مَنْسِيَّةً.

## لا لِشَيْء

يَا لَإِيتَّارِكَ الشَّاعِرِ الرَّدِيْءِ لَا لِشَيْءٍ سِوَى قَوْلِهِ مَا تَوَدُّ أَنْ تَسْمَعْ غَيْرَ أَنَّ هَذَا لَيْسَ الشِّعْرَ عَيْرَ أَنَّ هَذَا لَيْسَ الشِّعْرَ بَلْ مَطْعَمًا تَرْتَادُ حِيْنَ تَجُوعُ حِيْنَ تَشْبَعْ.

### الصُّخر

قَالَ لِي:
تِلْكَ الزَّهْرَةُ النَّتِي
صُغْتَ فِي الصَّخْرِ
لَيْسَت إِبْدَاعًا
فَهِي مِثْلُ أَيِّ زَهْرَةٍ
فِي الْحَقْلِ..
وَيْحَهُ
أَيْظُنُّ النَّحْتَ فِي الصَّخْرِ

هَيِّنًا وَبوسْعِ الْكُلِّ كَالَّنَّهُ هُ الْ

رُ.رِ مِ كَالنَّبْشِ فِي الرَّمْلِ؟!

## ألف عُمْر

وَيَقُولُونَ:
"مِنْ أَيْنَ اعْتِرَافَاتُكَ
هَلْ عِشْتَ أَلْفَ عُمْرْ
وَاقْتَرَفَتَ كُلَّ مَا اقْتُرِفَ
مِنْ خَطَايَا وَشَرَ؟!"
وَاسْتَعْصَيْتُ
فِي الشَّبَابِ وَالْكِبَرْ
غَيْرَ أَنَّ عَيْنَيَّ

صَوْتُكِ لَا أُحِسُّ السَّلَامَ

قُلُوْبَ الْبَشَرْ.

نَلْقَاهُ وَا أَسَفَاهُ بَعْدَ ضَيَاعِ الْوَقْتِ.

#### أوْدَد

لَيْسَ أُوَّلُ فِي الْحُّبُ أَوْ آخِرُ الحُّبُ أَوْحَدُ وَالْحَبِيبَاتُ تَجَلَيًاتْ تُمَّ فِي حَبِيبَةٍ يَتَجَسَّدُ فَتَكُفُ أُلتَّحَوُّلَاتْ.

لَيْلُح

(صُغرى أُبنائي)

مَنْ أَنَا

مَا لَمْ تَعْزِفِي َ فِي أُذُنَيَّ سِمْفُونِيَّةً يَا بُلْبُلِي لَا يَكُونَ الصَّبَاحُ إِنْ لَمْ تَهْمِسِي كَالْبَحْرِ أَوْ تَتَرَقْرَقِي كَالْجَدْوَلَ لَا أَعِيشُ إِلَّا بِصَوْتِكِ فَتَرَقْمِي وَتَدَلِّلِي!

حُبُّ العُمْر

حُبُّ الْعُمْرِ لَا يَرْحَلُ حَتَّى بِالْمَوْتِ حَبُّ الْعُمْرِ حَبُّ الْعُمْرِ كَاللَّحْنِ فِي أَيْدٍ مِنْ فِي أَيْدٍ مِنْ الْعُمْرِ لَكِنَّ الْحُبُّ للْعُمْرِ حَبُّ الْعُمْرِ لَكِنَّ الْحُبُّ الْعُمْرِ حَبُّ الْعُمْرِ حَبُّ الْعُمْرِ

لَمْ يَبْطِشْ سِوَى بِالْأُذُنَيْنِ وَالْعَيْنِ فَهَلْ اسْتَحَى حِيْنَمَا تَمَلَّى بِهَذَا الْحُسْن أَمْ شُلَّ بَعْدَمَا هَمَّ بِهَذَا الْغُبْن؟ لَكِنَّ إِتَّمَهُ لَيْسَ سِرَّ الشُّمُوخ الْمَجْدُول بِالْحُزْن فِي مُحَيَّاكِ، بَلْ شَهِدْتِ الْآلِهَةَ تَنْهَارُ <u>وَ</u>الْأَزْمِنَة تُضْرَمُ فِيْهَا النَّارُ فَاسْتَسْخَفْت الْمَجْدَ فَالْمَجْدُ خَانِقُ كَالسِّجْن.

فِيْمَنْ أَحَبُّوكِ أنْتِ لَيْلَى وَأَنَا.. مَنْ أَكُونُ أَنَا؟ بَعْدَ خَمْسِينِ قَرْنًا تَظَلِّينَ لَيْلَى وأنا لَنْ أَكُونَ هُنَا عَنْ قَريبِ سَأَرْحَلُ لَيْلًا فَاذْكُرينِي إِنَّ قَيْسًا مَا أَحَبُّكِ نِصْفَ هَذَا الْحُبِّ أُوْ أُضْنِيَ هَذَا الضَّنِّي!

**نِضِرتِيتِي** ذَلِكَ الْوَحْشُ الَّذِي دَهَمَ التَّمْثَالَ

## مِنْ كُلِّ الأجناس

الْجَمِيلَاتُ مِنْ كُلِّ الْأَجْنَاسِ لِلْجَمَالِ بَلْ حَيْثُ يَسْكُنُ نَسْتَوْطِنُ وَالْحَقُّ لَا يَحْتَكِرُهُ بَعْضُ النَّاسِ الْيَنْمَا كَانَ قَدَّسَهُ الْمُؤْمِنُ.

### الأقْرَبُون

إِنْ نَزَفْتَ لَا تَزْحَفْ إِلَى خَيْمَةِ قَوْمِكَ لِيُدَاوُوكَ سَتَمُوتُ

وَالنَّائِمُونَ نَائِمُونَا أَقْرَبُ الْأَقْرَبِينَ لَا يَرَوْنَ أَبْعَدُ الْأَبْعَدِينَ الْأَقْرَبُونَا.

### حَلَمْتُ

حَلَمْتُ أَنِّي التَقَيْتُ
فَتَاةَ الْأَحْلَامِ
وَاضْطَجَعْنَا
فِي قَصْرِ الْأَحْلَامِ
طِفْلَ الْأَحْلَامِ
طِفْلَ الْأَحْلَامِ
فِي بَلَدِ الْأَحْلَامِ
وَافَقَتُ
فَوجَدْتُنِي

أَحْرُسُ النِّسْوَانَ فِي حَرِيمِ السُّلْطَانِ خَصَانِي الْخَصَّاءُ بِفَتْوَى مِنْ إِمَامٍ.

### الأنباء

لَا يَهْبِطُ الْوَحْيُ إِلَّا عَلَى الشُّعَرَاءِ الرِّوَائَيُّونَ الرِّوَائَيُّونَ لا بُدَّ مِنْ أَنْ يَكِدُّوا وَيَشْقُوا غَيْرَ أَنَّ فِي جُعْبَتِي كَنْزُ مِنَ الْأَنْبَاءِ اسْتَوْدَعَنِيهِ مَنْ رَاحُوا وَلَمْ يَبْقُوا.

المُطُوَّلات

يَا لَبُؤْس الَّذِي

حَاقَ بِالْمُطُولَاتِ
كُلُّها نُسِيَتْ
سِوَى بَيْتٍ أَوْ بَيْتَيْنِ
مَنْ بوسْعِهِ الآنَ
إِنْشَادُ الْمُعَلَّقَاتِ
وَهُوَ لَا يَنْظُرُ بِالْعَيْنَيْنِ
أَوْ يُلَقَّنُ
مِنْ سمَّاعَة فِي الْأَذُن

#### <u>َ</u> الرَّر

لَا تَرَ الْعَالَمَ بِعَيْنَيْكَ بَلْ بِعَيْنَيْهِ لَا تَرَ الْمُوْبئيَّ رِ مَا لَا يُرَى وَصِفْهُ..

> سَوْف يَأْتِي الْآتِي وَإِنْ قَاوَمُوهُ

وَهِيَ لَنْ تَصَدِّقَ أَنَّ الدُّوْلَارَ صَارَ عَشْرَاتِ الْجُنَيْهَاتِ! عَشْرَاتِ الْجُنَيْهَاتِ!

### المُاضِي

لَا تُفَتَّشْ

عَنْ رِفَاقِ الصِّبَا

لَا تَصْبُ لِحُبِّ قَدِيمْ

لَا تَعُدْ لِحَيِّ هَجَرَتَهُ

لَا تَزُرْ عَزِيزًا دَفَنْتَهُ

لَا تَظُنَّنَ الْمَاضِي

خِصْبًا، وَهُوَ عَقِيمْ!

## يُوصُون

يَوصُونَ: دَعْ هَوَىً فِيهِ شَقَاءُ الزَّمَانِ يُوصُونَ: اجْتَثِثْهَا كَالنَّبْتِ الشَّيْطَانِي! سَدَنَةُ الْمَاضِي وَكَالُوا التُّهَمَ لِيُدِينُوهُ سَوْفَ يَأْتِي وإنْ هَدَّدُوه وإنْ حَظَرُوهُ وإنْ شَوَهُوهُ وَانْ شَوَهُوهُ

لَهُ

لَوْ تَسَنَّى لِحَيِّ الاَّتُصَالُ بِالْأَمْوَاتِ الاَّتَّصَالُ بِالْأَمْوَاتِ وَطَمَّأَنْتُهَا ، كَاذِبًا.. كَاذِبًا.. فِي الْقَبْرِ عَشْرًا فِي الْقَبْرِ عَشْرًا مِنَ السَّنَوَاتِ مِنَ السَّنَوَاتِ

عُمْقُهَا مِثْلُ دُّاكَ الْغِشَاءِ بَيْن ورْكَيْ عَذْرَاءَ إِنْ هَثْكَتَهُ سَالَ دَمُّ، غَيْرَ أَنَّهُ لَيْسَ دَمَ الْعَذْرَاءِ بَلْ دَمَكْ!

#### الشَّفَق

هَكَذَا يَكُونُ الْبَحْرُ: هَادِرًا فَهُوَ حَيُّ وَهُوَ سَيِّدُ لَهُ النَّهْيُ وَالْأَمْرْ والشَّفَقُ لنْ أَدَّعِيَ أَنَّهُ لنْ أَدَّعِيَ أَنَّهُ سُفِحَ فِي الْأُفْقِ لَكِنَّ حُزْنُهُ أَشَدُ وَطْأَةً مِنْ دَمٍ.. يُوصُونَ: اهْشُشِ الْبُلْبُلَ مِنَ الْبُسْتَان!

> وَيْحَ النُّصْحِ! لَا إِرَادَةِ لِي، أَنْتِ شَهْوَةٌ وَأَنَا شَهْوَانِي.

#### الخشاء

سَأَلَ: "مَا عُمْقُ حُرَّيَّةَ الرَّأْيِّ فَينِيَّتِي نَشْرُ مَقَالِ يَهْتِكُ الصَّمْتَ؟ أَمْ مِنَ الْأَمَنِ الآنَ الْكِتَابَةَ عَنْ صَيْدِ السَّمْكْ؟"

الْحُرِيَّةُ فِي مِصَرَ - قُلْتُ -

### لَيْسَ بِالْحُبِّ؟!

## حَالُ الرِّضَا

إِنَّنِي رَاضَ بِحَظِّي مِنْكِ مَا عَادَ هَمِّي الْقُرْبُ أَوْ هَمِّي الْبُعْدُ لَنْ أَنَالَ- مَا عِشْتُ-مَا أَعْظَيْتِنِي لَنْ تُشَرِّفَنِي الْأَوْسِمَةُ مَا شَرَّفْتِنِي لَنْ يَعُودَ التَّجَلِّي فَالتَّجَلِّي مَرَّةٌ فِي الْعُمْرِ وَالْمِعْرَاجُ لَيْلَةٌ فِي الدَّهْر بَعْدَهَا نَعِيشُ أَيَّامَنَا عَلَى ذِكْرَاهُ بَعْدَهَا لَا نَنْتَظِرُ سِوَاهُ لَيْلَةُ الْقَدْرِ يُخْفِيهَا اللهُ وَالْمَلَاكُ لَا يُرَى مَرَّتَيْن وَلَهُ نَفْسُ الْوَجْهِ، أَوْ نَفْسُ الْجَنَاحَيْن.

الْأُحْبَابُ رَاحُوا وَظَلَّ الْبَحْرُ، فَلْتَلُذْ بِالْبَحْرْ!

### أبقى الأحباب

لَيْسَ نَادِرًا أَنَّ مَنْ لَا تَرَاهُ حُبًّا هُوَ أَبْقَى الأُحْبَابِ هُوَ أَبْقَى الأُحْبَابِ وَهُوَ كُلُّ مَا لَدَيْكَ إِنْ لَمْ تَجِدْهُ فَتَشِ الْقَلْبَ فَهُو وَفِيْهِ فَي الْجَدْبِ حَمْنُكَ فِي الْجَدْبِ حَمْنُكَ فِي الْجَدْبِ حَمْنُكَ فِي الْجَدْبِ حَمْنُكَ فِي الْجَدْبِ مَا هُوَ الْحُبُ مَا هُوَ الْحُبُ مَا هُوَ الْحُبُ مَا هُوَ الْحُبُ لَا فَا هُوَ الْحُدُبِ لَوْ أَنَهُ لَا فَا هُوَ الْحُدُبُ فِي الْحَدْبِ لَوْ أَنَهُ لَا فَا هُوَ الْحُدُبُ لَا لَا هُوَ الْحُدُبُ لَا فَا هُوَ الْحُدُبُ لَا اللّٰ اللّٰ

# حُريَّةُ الحُبِّ

فِي دَمِي لَهْفَةٌ لِأَحْتَضِنَ الْكَوْنُ مَا اكْتَشَفْتُ شَيْئًا مِنْ قَبْلُ مَا تَسَاءَلْتُ انْطَوَيْتُ، وَلُذْتُ بِرُكُنْ رَغْمَ أَنَّ الْأَرْضَ رَحْبَةً فِيهَا الْحُبُّ كَالنَّبْتِ مُخْتَلِفُ الْأَلْوَان وَالرَّبِيعُ فِي عُنُقِهِ عُقْدُ وَرْدٍ وَفُلِّ وَالنِّسَاءُ ظِمَاءٌ لِلْحُبِّ كَالرَّمْل لِلطَّلِّ وَهُنَاكَ \_

يَقِينًا هُنَاكِ – مَنْ يَسْمَرُونَ، وَيُغَنِّونَ وَهُنَاكَ – يَقِينًا هُنَاكَ – مَنْ يُحِبُونَ فِي جُنُونَ.

> وَهُنَاكَ قَلْبِي انْكَسَرَ تُمَّ انْنَتَثَرَ كَالْأُرْز بَيْنَ النِّسَاءُ وَشَقْرًاءَ وَصَفَرًاءَ وَحَمْرًاءً.

فِيمًا يُرَى النَّائم

رَأَيْتُ

وَلَا تَرْحَلِينْ لًا أَرَى سِوَاكِ فِي الْكَوْن أَنْتِ النُّورُ أَنْتِ السِّحْر فِي الْأَحْلَام دَائمًا تَبْتَسِمِينْ فَاضْحَكِي يُشْدَ بِأَجْمَلِ لَحْنْ لًا تُرَاعِي وَإِنْ جَدَّ الْأَمْرْ وَالْمَسِي الشُّوْكَ يُزْهِرْ نِسْرِينْ!

## حَتَّى الصَّخْر

كَذِبَ مَنْ يَدَّعِي أَنَّهُ أَحَبَّ كُلُّ الْحُبِّ كُلُّ الْعُمْر، فِيمَا يَرَى النَائمُ أَنْنِي وَجَدَنِي أَبِي وَجَدَنِي أَبِي وَاحْتَضَنَنِي وَأَنَا أَبْكِي بَيْنَ ذِرَاعَيْهِ شَّاكِيًا مَا أَصَابَنِي شُعَّ عُدُنَا إِلَى الْبَيْتِ لَا بَيْتِي الذِي أَحيا بِهِ الآنَ بَلْ بَيْتًا قَرِيمًا ضَمَّنِي وَأَفَقْتُ مِنْ قَوْقِي الشَّمْسُ لَا يَدًا مُدَّتْ إِلَيَّ

### هَذَا العُمْر

مِلْءَ هَذَا الْعُمْرِ كَانَ الْحُزْنْ وَسَيَأْتِي عُمْرْ فِيهِ تَأْتِينَ

وَالْأُشْيَاءُ لَدَيْهِ سَوَاءْ الْخَيْرُ وَالشَّرُّ الْحُبُّ وَالْكُرْهُ الْإِيْجَادَ وَالْإِفْنَاءَ لًا يُفَرِّقُ بَيْنَهُمُ كَأْبِ لَا يُفَرِّقُ بَيْنَ الْأَبْنَاءُ حِيْنَ يَنْفَعُ لًا يَرَى أَنَّهُ أَحْسَنَ أَوْ يُؤْذِي لًا يَرَي نَفْسَهُ أَسَاءُ لَا خُرُوْجَ مِنْهُ مِثْلُ الْوَقْتِ لَا هُرُوْبَ مِنْهُ حَتَّى بِالْمَوْتِ مَفْتُونٌ بِذَاتِهِ بَلْ نُحِبُّ بَعْضَ الْحُبِّ بَعْضَ الْعُمْرِ لَا ذَنْبَ لِلْحُبِّ إِنْ جَرَى عَلَيْهِ مَا يَجْرِي عَلَى الصَّخْرِ نَظْلِمُ الحَبُّ إِنْ أَمَرْنَاهُ أَنْ يَصْمُدَ لِلدَّهْرِ لَا شَيْءَ يَصْمُدُ لِلدَّهْرِ حَتَّى الصَّخْرْ.

## اخْشُهُ

قَالَ لِي: إِخْشَهُ كَمَا تَخْشَى الْإِلْقَاءَ فِي الْجُبِّ أَوْ دَسَّ رَاحَتِكَ فِي جُحْرِ أَفْعَى أَوْ مُعَانَقَةَ الدُّبِ كُلُّ شَيْءٍ فِيْهِ

#### لَا يَمَلُّ الْإطْرَاءُ.

## نَعْدَة

كُمْ تَمَلَّيْتُ بِكِ كَالْوْتَنِيِّ فِي صَنَمِهِ وَتَوَسَّلْتُ لَكِ خَاشِعًا كَأَنْقَى الْعُبَّادِ بِمَزَامِيْرَ لَا ادَّعَاهَا دَاوُودُ وَأَنَاشِيْدِ الْأَنْشَادِ كَنَشِيْدِ الْأَنْشَادِ

تُمَّ قُلْتِ إِنَّ مَا أَقُوْلُ هُوَ مَا يَقُولُ كُلُّ الرِّجَال يَوْمَهَا اسْتَيْقَنْتُ أَنَّكِ نَعْجَةٌ تَرَى اللَّؤْلُؤَ

#### كَالْأُوْحَال!

# لَوْ تَفَضَّلَتْ

لَوْ تَفَضَّلَتْ أُنْتَى فَاحِشَةُ الْأُنُوْتَةِ بِإِلْقَامِي صَدْرِهَا مِثْلما تَفَضَّلت وَاحْتَوَتْنِي فِي ذِرَاعَيْهَا مِثْلَمَا احْتَوَيْتِ كَالْأُمُّ تُرْضِعُ طِفْلَهَا فَالْحَقُّ أَنِّي مَا عُدْتُ أَذْكُرُ مِنْ كُلِّ الْمَلَّذَاتِ غَيْرَ تَدْيكِ بَيْنَ شَفَتَىَّ رَأْسِي بَيْنَ ذِرَاعَيْكِ ذِرَاعًا وُسِّدْتُ وَضَمَمْتِنِي بِذِرَاعِ وَالْحَقُّ أَنِّي مِنْ كُلِّ الْأَحْلَام

لًا يُعَاوِدُنِي الْآنَ سِوَى حُلْمُ الرَّضَاعِ!

## لِغَايَة

الَّذِيْنَ اخْتَطَفَهُمُ الْمَوْتُ بَيْنَ يَدَيَّ وَظَنَنْتُ أَنِّي تُرِكْتُ لِغَايَةٌ..

> ثُمَّ بَعْدَ كَرِّ السَّنِيْنِ أَيْقَنْتُ أَنَّ الْمَوْتَ أَعْمَى لَا يَرَى بِدَايَةً أَوْ نِهَايَةْ.

# الجُسَدَان

الْجَسَدَانِ الشَّابَانِ مُنْصَهِرَانِ فِي اتَّحَادٍ صُوْفِيً

فَرِحَان بَرِيْئَان مَخْمُوْرَانِ فِي نَشْوَةٍ مُسْتَغْرِقَةْ..

فِي الْكِبَرِ يَغْدُو الْجِنْسُ كَالْبَوْل فَوْقَ الْحِيْطَانِ أَوْ مِثْلَ الْبَصْقِ فِي مِبْصَقَةْ.

# الفِيْد

آهِ، سَرْعَانَ مَا نَتَبَلَّدُ كَالْجِبْسِ نَجِفُ كَالْحُمَمِ نَبْرُدُ وَالَّذِي كَانَ يُدْمِي الْقَلْبَ لَا يَخْدِشُهُ الْآنَ غَلُظَ مِثْلَ جِلْدِ الْفِيْلْ لَا يُوْقِظُهُ مِنْ غَيْبُوْبَتِهِ لَا يُوْقِظُهُ مِنْ غَيْبُوْبَتِهِ

لَكِنَّهَا الطُّعْمُ كَيْ أَقْتَنِصَ الْفَتَي فَالْحَقْلُ يَحْتَاجُ مَنْ يَفْلَحُهُ وَالزَّرْعُ يَحْتَاجُ مَنْ يَنْضَحُهُ وَالْحَبُّ يَحْتَاجُ مَنْ يَدْرُسُهُ وَالْبَيْتُ يَحْتَاجُ مَنْ يَحْرُسُهُ والَمَعْزُ تَحْتَاجُ مَنْ يَرْعَاهَا وَالْبِنْتُ مَا لِي عِيَالٌ سِوَاهَا!

## الشَّمُّوَة

مَنْ يَلُومُ شَاعِرًا عَلَى الشَّهْوَةِ؟ هَلْ مِنْ شَاعِرٍ الرَّجْمُ بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجِّيْلْ!

## الأُمُ

ذُبَحَ عَشْرَةً وَاغْتَصَبَ عَشْرًا وَارْتَشَى وَقَطَعَ الطَّرِيْقَ وَخَانَ الْوَطَّنْ..

رَغْمَ إِقْرَارِهِ الْأُمُّ ظَلَّتْ تَرَاهُ بَرِيْئًا وَمِنَ الْعَارِ أَنْ يُسْجَنَ سَاعَةَ زَمَنْ !

#### البئت

مَا أَعَزُّ عَلَيَّ مِنْ بِنْتِي

غَيْرُ شَهْوَانِيًّ الشَّهْوَةُ مَوْهِبَةُ الشَّاعِرِ الشَّهْوَةُ الشَّاعِرِ النَّاضِلِيَّةُ؟! حِيْنَ تَحْفُتُ الشَّهْوَةُ يَهْوِي الشِّعْرُ يَهْوِي الشِّعْرُ فِي غَيْبُوبَةٍ أَبَدَيَّةٌ.

#### ذلك الشَّاعر

قَرَأْتُهُ أَوَّلَ مَرَّةٌ بَعْدَمَا كَتَبْتُ كُلُّ مَا كَتَبْتُ وَاعْتَرَتْنِي حَسْرَةٌ فَيَا لَمَا كُنْتُ لِأَكْتُبَ لَوْ قَرَأْتُهُ حِيْنَ ابْتَدَأْتُ! لَوْ قَرَأْتُهُ حِيْنَ ابْتَدَأْتُ!

مَا الَّذِي وَسَمَ أَشْعَارَنَا ذَاتُ الْوَسْمِ أَهُوُ الْبَحْرُ؟ أَهِيَ الْأَسْكَنْدَرِيَّةْ،

الَّتِي لِمْ تَلِدْنِي وَوَلَدَتْهُ لَكِنَّهَا احْنَضَنَتْنِي أمَّا حَقِيقِيَّةْ؟ أمْ تَشَرَّبْ الشَّاعِرُ الْهِيلِينِيُّ مِصْرِيَّتِي وَتَشَّرَبْتُ الْهيلِينِيُّةْ؟

# غَيْرُ إنسانيًّ

لَسْتُ مَفْتُوْنَا بأَبْنَائِي أَجَلْ، أُحِبُّهُمْ أَعْبُدُهُمْ لَكِنَّهُمْ لَا يَرُوقُونَ لِي وَلَا شَكَّ فِي أَنِّي لَا أَرُوقُ لَهُمْ يَتُوْبُ وَالْكُوْنُ يَمْرُقُ مِنْ تَحْتِنَا وَمِنْ فَوْقِنَا!

#### الجَبَل

"قَالَ: دَعْنِي أَصْعِدِ الْجَبَلَ أَشْعُرُ أَنِّي فِي الْعِشْرِينَ.. لَكِنَّهُ إِنْ تَسَلَّقَ الْجَبَلَ هَلَكَ فَهُو شَيْخُ كَبِيرْ."

قُلْتُ: "دَعْهُ يَصْعَدِ الْجَبَلَ ثُمَّ يَهْلَكُ لَا تَحْرِمْهُ هَذَا الْمَجْدَ الْأَخِيرْ!" لَسْتُ مُسْتَاءً فَتِلْكَ بَدَاهَةً: أِلَّا يَرُوقَ الْآبَاءُ لَكِنَّ أَمْرًا غَيْرَ إِنْسَانِيٍّ إِلَى حَدً الرُّعْبِ: الَّي يَرُوقَ الْأَبْنَاءُ

#### الغد

نَحْسَبُ الْفَدَ يُنْصِفُنَا وَالْفَدُ يَنْقَضُ بالسَّيْفِ عَلَى أَعْنَاقِنَا نَحْسَبُ النَّائِي يَأُوْبُ وَالْجَافِي مَنْ احْتِضَتْنِي؟ وَمَنْ أَرْضَعَتَنِي مِنْ بَعْدِ أُمِّي سِوَاكِ؟!

أَلَا تَسْتَحِقِّينَ مِنْ أَجْلِ هَذَا السَّخَاءِ كُوْبًا لَكِ دُوْنَ سِوَاكِ؟!

### هَٰذَا الصَّيْف

يَا لَمَجْدِ اجْتِمَاعِنَا (وَيَا لَمَأْسَاتِهِ!)
هَذَا الصَّيْفُ أَرْوَعُ مَا فِي الْعُمْرِ مَعًا مَعَا بَعْدَ فُرْقَةٍ عُمْرٍ بَعْدَ فُرْقَةٍ عُمْرٍ لِنَدَّع أَنَّهُ لِلْأَبَدِ

#### سِوَاكِ

كُمْ حَلَمْتُ يَا حُبُّ عُمْرِي أَنَّ كُوْنًا ابْتَدَأَ لَيْسَ فِيهِ سِوَاكِ أَلِى حَاجَةٌ بِسِوَاكِ سِوَاكِ عَرَاقِيلُ سِوَاكِ فِخَاخٌ سِوَاكِ أَحَابِيلُ؟! مَنْ أَحَبَّنِي فِي الْكُوْن؟ لًا أُحَدَ سِوَاكِ! مَنْ وَفَي طُوْلَ الزَّمَن لًا أُخَدَ سِوَاكِ! مَنْ لَمْ يَخُنِي وَلَمْ يَخْذُلْنِي؟ مَنْ لَمْ يَلُمْنِي وَلَمْ يُؤْلِمْنِي؟ الْوَجْهُ وَجْهُهَا! الشَّعْرُ شَعْرُهَا! النَّهْدُ نَهْدُهَا!

فِي الْبَدْءِ خِلْتُهَا جُنَّتَهَا وَالْآنَ مَا عُدْتَ أَدْرِي: جُنَّتُهَا، أَمْ جُنَّتِي أَنَا؟..

## سَنَةٌ طَيِّبَة

هَذِهِ السَّنَةُ طَيِّبَةُ لِلشَّعْرِ مِثْلَمَا بَعْضُ سِنِيًّ الْكُرْمِ طَيِّبَةُ لِلْخَمْر لَا أَحَدَ يَدْرِي لِمَاذًا هَذِهِ الْخَمْرُ هَذَا الصَّيْفَ وَلْنَنْسَ عُمْرًا كَانَ لَا يُرِيْحُ اللَّقَاءُ فِيْهِ بَلْ يَفْتَحُ الْجُرْحَ وَالْقُرْبُ لَا يُطْمُنْنُ بَلْ يُذْكِي الْخَوْفَ!

### جُثَّة

كُلُّ لَيْلَةٍ أَجِدُ فِي فِرَاشِي وَأَعْجَبُ: مَنْ نَسِيَ هَذَا الشَّيْءَ هُنَا؟! عِنْدَ طَرَفِ الْفِرَاشِ الْقَصِيِّ أَجدُهَا: فِي تَلَافِيفَ مِثْلَ بَصَلَةٍ مِلْ مِثْلَ خَرْشُوفَةٍ مَلْ مِثْلَ كُرُنْبَةْ! مَلْ مِثْلَ كُرُنْبَةْ!

### رُومْيُو

لًا أُعِيدُ مَا قَالَ رُومْيُو، لَكِنَّ حُبِّى حَقًّا يُدُومُ لَوْ مَاتَتِ الشَّمْسُ وَابْتَلَعَتْهَا الْغُيُومُ شَغَفِي مُضْرَمُ كَالْجَمْر شَبَقِي عَارِمُ كَالْبَحْر كُلُّمَا خَطَرَتْ بِبَالِي شَفَتَاكِ ارْتَجَفْتُ وَكَأَنِّي فِيكِ تُطْربُ أَوْ تِلْكَ تَصْدَعُ فَالشِّعْرُ وَالْخَمْرُ أُحْجِيَتَانِ هَذَا كُلُّ مَا فِي الْأَمْرِ.

#### حَسْبِي

حَسْبِي الآنَ لَوْ كَتَبْتُ الشَّعْرَ مِثْلَ اقُلُ الْأُمَرِ بسَذَاجَةٍ نَاكَ حُلْمٌ بَعِيدُ نُوْنَهُ أَلْفُ عَقَبَةْ فَالرُّوْحُ طُوِيَتْ أَلْفَ طَيَّةٍ حَوْلَ ذَاتِهَا

ثُمَّ هَتَفْتُ: "مَا أَحَلَاكِ!"

#### لَنْ

لَنْ أُشَبِّهَنَا بِعُصْفُورَيْنِ فَالْعَصَافِيرُ تَأْكُلُ الدِّيْدَانْ لِنَكُنْ أَرْنَبَيْنَ يَعْلُكَانَ الْعُشْبَ فِي بُسْتَانْ

لَكِن الْأَرْنَبَ- وَاأَسَفَاهَ-مَشْقُوقُ الشَّفَةْ وَالنَّقْصُ لَا يَعْتَرِيكِ أَنْتِ مُنَزَّهَةٌ

> لِنَكُنْ طَاوُوْسَيْنِ ذَيْلَاهُمَا فَاخِرَانِ أُوْدِعَتْ فِيْهِمَا كُلُّ الْأَلْوَان

غَيْرَ أَنَّ ذَكَرَ الطَّاوُوسِ أَجْمَلُ مِنْ أُنْتَاهُ وَإِذَا صَارَ الْبَشَرُ هَكَذًا يَا لَلْمَلْهَاةْ فَالنِّسَاءُ سَيُطَارِدْنَ الرِّجَالَ فِي جُنُونْ وَالرِّجَالُ يَتَمَنَّعُونَ وَهُمْ رَاغِبُونْ!

#### أثِينًا

نِسْوَةُ أَبْهَى مِنَ الرَّبَّاتِ وَرِجَالُ رَائعُونْ يَتَّحَدَّوْنَ الْآلِهَةَ فِي السِّبَاقَاتِ وَيَنْتَصِرُونْ

وَالْأَطْفَالُ يَتَجَادَلُونَ بِالْحُجَجِ الْمَنْطِقِيَّةْ

#### غلاء

يَا لَهُ مِنْ غَلَاءُ! أَشْتَرِي الْهَوَاءَ أَشْتَرِي الْأَبْنَاءَ أَشْتَرِي الْبَقَاءُ لَا شَيْءَ بِالْمَجَّانِ حَتَّى الصَّمْتُ حَتَّى الْيَأْسُ حَتَّى الْمَوْتُ حَتَّى الْفَوْتُ حَتَّى الْفَاءُ؛

# لَا تُنْسُ الفِيل

"وَلَا بُدَّ مِنْ جَلْبِ زَوْجٍ، ذَكْرٍ وَأَنْتَى، مِنْ كُلِّ نَوْعٍ مِنَ الْأَحْيَاءِ وَلَا تَنْسَ الْفِيلَ رَغْمَ الْمَشَقَّةِ وَالدَّهْمَاءُ يُبْدُونَ رَأْيَهُمْ فِي حُرِّيَّةٌ لَا غَرْوَ أَنَّ اسْبَرْطَا اجْتَاحَتْ أَثِينَا الرُّقِيُّ لَا يَصْمُدُ لِلْهِمَجِيَّةٌ.

### وَحٰيڃ

سَوْفَ أَمْضِي وَلَنْ يُؤْبَهَ بِي لَمْ يُؤْبَه بِي حَيًّا فَكَيْفَ بِغَيْر حَيًّا!

> إِنْ أُرِيدَ أَنْ يُؤرَّخُ لِي تِلْكَ الْمَرْأَةُ مَعْبَدُ فِي جُدْرَانِهِ حَفَرْتُ وَحْيى!

بَعْدَ فَنَاءِ..

### ۅؘنَسِيتِ

وَنَسِيْتِ مِيلَادِي وَنَسِيتِنِي أَلْفَيْتُ نَفْسِي فِي ظُلُمَةٍ رَغْمَ الشُّمُوع أَلْفَيْتُ نَفْسِي فِي وحْدَةٍ بَيْنَ الْجُمُوع فِي الْمِرْآةِ لًا وَجْهَ لِي صِرْتُ خَفِيًّا الْوُجُودُ منْحَةٌ منْك وَبَخَلْتِ بِالْوُجُودِ عَلَيًّا!

فِي الْإطْعَام وَفِي الْإِيوَاءِ لِأَنِّي سَأُفْنِي الْبَشَرَ الْعُصَاةَ هَذَا قَرَارِي النَّهَائي وَمَا مِنْ سَبِيل لِإِفْنَاءِ تِلْكَ الْحُشُودِ سِوَى بِالْمَاءِ وَالْمَاءُ أَعْمَى يُسَاوِي الْأَشْرَارَ بِالْأَبْرِيَاءِ وَمَا مِنْ بَرِيءٍ سِوَى الْفِيل وَرِفَاقِهِ الظُّرَفَاءِ وَمَا لِي صَبْرٌ عَلَى صُنْعِهِمْ أجْمَعِينَ مِنَ الصِّفْر

# حتَّى الصُّبْح

أَكْثُرُ السَّابِحِينَ لَمْ يَصْمُدُوا حَتَّى الصَّبْحِ ذَابُوا كَالْمِلْحِ أَمَّا النَّاجُونَ فَالْحَظُّ هُوَ مَاٰ حَسَمَ أَمْرَهُمْ مَهْمَا كِيْلَ الْمَدِيحُ لِلْكَدْح.

### الْحَلُّ

الْجِسْمُ اضْمَحَلَّ لَكِنَّ الْعَقْلَ ظَلَّ وَالْآنَ الْعَقْلُ ضَلَّ لَا تَسَلْنِي الْحَلَّ!

لَا أُرِيدُ أَنْ أُنْقَدُ لِلسَّهُم أَنْ يَنْفُذَ

فِي الرُّوْحِ لَنْ أَصُدَّهُ وَالَّذِي لَمْ أَدْرِ مَا قَبْلَهُ سَأَسْتَشُرفُ مَا بَعْدَهُ!

#### الشِّفَاء

الشَّفَاءُ سِرُّهُ الْإِيمَانُ بِالْمُدَاوِي قَبْلَ الدَّوَاءِ أَمْ تَرَاهُ وَهُمَ الشَّفَاءِ لَا سِرَّ الشَّفَاءِ؟!

#### الميلاد

"قَبْلَ أَنْ تُولَدَ اعْلَمْ أَنَّكَ لَا تُدْعَى إِلَى نُزْهَةٍ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ أَنْ تُدْفَعَ وَتُصْفَعَ

وَلَا بُدَّ مِنْ أَنْ تُرْكُلَ وَتُسْحَلَ وَلَا بُدَّ مِنْ أَنْ تُضْرَبَ وَتُسْلَبَ وَلَا بُدً مِنْ أَنْ تُهْزَمَ وَتُظْلَمَ وَلَا بُدً مِنْ أَنْ تُحْانَ وَتُهَانَ مَعَ بَعْض الْحُبِ

هَتَفَ: "اخْتَرْتُ الْمِيْلَادَ نَا أَنتَاهْ!"

تلْكَ الْحَيَاةْ."

لَوْ خُيِّرُوا

قَدَرَ الْبَعْضِ أَنْ يُغْبَنُوا فِي حَيَاتِهِمُ تُمَّ يُنْصِفَهُمُ التَّارِيخُ

وَهُمْ مَيِّتُونْ.

لَكِنَّهُمْ لَوْ خُيِّرُوا بَيْنَ إِنْصَافِ التَّارِيخِ وَالْغُبْنِ لَاخْتَارُوا الْغُبْنَ مَا دَامُوا يَحْيُونْ.

# َلُ أُريد

يَا لَبُؤْسِ الْحَنَانِ
أَسْتَجْدِيهِ مِنْكِ
لَا أُرِيدُهُ
مَا لَمْ ثُبْصِرِي
الدَّمْعَ لَنْ
لَا أُخَضًل كَفَيْكِ
كَيْ تَكْتَشِفِيهِ
كَيْ تَكْتَشِفِيهِ
مَا لَمْ ثُجِسًيهِ

### حَسْرَتِي

حَسْرَتِي عَلَيْكِ

لَا تَمُوتُ
حَسْرَةُ الْعُمْرِ الَّذِي
تَوَهَّجَ
حِيْنَ مَرَقْتِ بِهِ
وَانْطَفَأَ
وَعَادَ الظَّلَامُ
لَا مِنَ الْأَمْسِ،
لَا مِنَ الْأَمْسِ،

بَلْ مِمًا كَانَ
قَبْلَ خَلَقِ الشَّمْسِ.

#### حَمُد

نهبتَ لِأُهْدِيَكِ! لِأُبْقِيَكِ! مَا بَالَكِ تَمْضِينٌ؟! ىُوْنَ أَنْ أَتَعَرَّى دَعِيهِ لَا تُدَاوِيهِ!

### حِينَ تَأْتِي

حِينْ تَأْتِي أَيُّهَا الْمَوْتُ لَا تُحَدُّرْنِي! لًا تُرَوِّعْنِي! تَسَلُّلْ خَلْفَ ظَهْرِي! اغْدُرْ بي! اغْتَلْنِي! اخْدَعْنِي! لَا تَضَعْ نَظَّارَتَكَ كَيْ تَقْرَأَ حُكْمَ الْإعْدَام اضْربْ عُنُقِي وَدَعْنِي!

وَكَيْفَ بِرَبِّكِ لَمْ تُخْلِصِي وَلَوْ سَاعَةً كُلَّ تِلْكَ السَّنِينْ؟! تَوَهَّمْتُ أَنِّي امْتَلَكْتُكِ أَعْمَانِي الْحُبُّ أَنْكِ لَا تُمْتَلَكِينْ!

### الأيَّام

الْأَيَّامُ تَصْطَفَّ وَرَانِي كَالْقُبُورِ الْأَيَّامُ تَنْتَصَبُ أَمَامِي كَالصُّلْبَانِ سَوَفَ يَأْتِي الَّذِي وَأَلْقَاهُ وَأَلْقَاهُ وَلَا فِي سُرُورِ وَلَا فِي نُفُورِ إِنَّمَا النَّذُ لِلنَّدَ وَثَلَمَا النَّذُ لِلنَّدَ



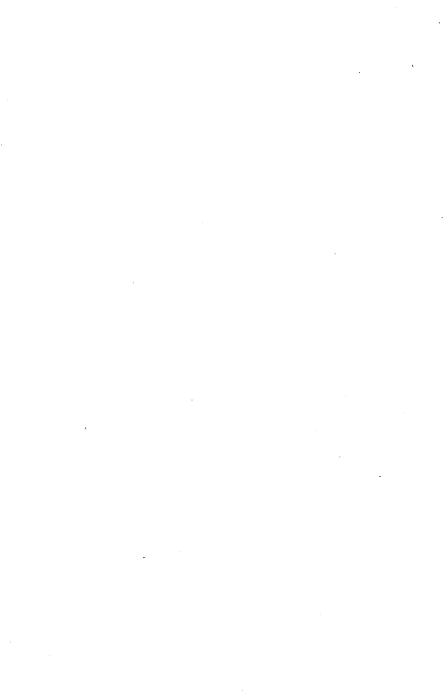



لَا تُقِدُّمُوا اغْتِذَارًا غَنِ الْحُبُّ لِمَنْ يُدْمِنُونَ الْعَدَاءُ لَا تُحَاوِلُوا تَفْسِيرَ الْعَالَمِ لِلْأَغْبِيَاءُ لَمْ تَخُونُوا الْأَمْوَاتَ حَيْنَمَا بَقِيْتُمْ أَحْيَاءُ! حِيْنَمَا بَقِيْتُمْ أَحْيَاءُ!

